

## عبدالعرر البدرى

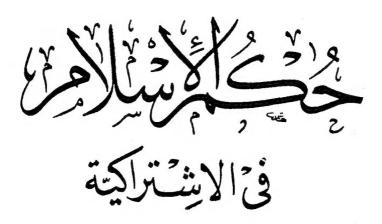

"لِكُلِّ جَعَلْنَامِنكُمْ شِرْعَةً وَمُنِهَاجًا"

منيثورَات المكتّبَة العِلْمِيّة لصّاحبَها محتّد نمث كاني المدينة المؤرّة جميع الحقوق محفوظة الطبعة الثانية ١٣٨٤ ه. ١٩٦٥ م

# الأهلاء

الحاتباع سيدنا محصصت والحسباب الأسلام الذين آمنوا بدينه معقب قد ونظامًا اقدم هذا المحتالموسوم "حكم الاسلام في الاشتراكية" بصراحة ونزاهة

इसिर्देश ह

بِشِ فَيْ الْهُ الْحَكَمَةِ وَالْوَعَظَةِ الْحَكَمَةِ وَالْوَعِظَةِ الْحَكَمَةِ وَالْوَعِظَةِ الْحَكَمَةِ وَالْمُوعِظَةِ الْحَكَمَةِ وَالْمُوعِظَةِ الْحَكَمَةِ وَالْمُوعِظَةِ الْحَكَمَةِ وَالْمُوعِظَةِ الْحَكَمَةِ وَالْمُوعِظَةِ الْحَكَمَةِ وَالْمُوعِظَةِ الْحَكَمَةِ وَالْمُؤْمِدِينَ فَعُواعَلَمُ مُؤْمِلًا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

# تقت في يم

### بقلم العلامة سهاحة الشيخ أمجد الزهاوي

اطلع حضرة صاحب الساحة الامـــام الجليل الشيخ أبجد الزهاوي حفظه الله تمالى ورعاه ، على كتابنا هــذا ، فتفضل مشكوراً بكتابة هذه الكلمة القيمة ، التي تضمنت حكم الشرع في الاشتراكية ، ورأيه في هذا الكتاب .

ونحن في الوقت الذي نتوج الكتاب ، بكامتة المباركة هذه ، التي أكدت وصدقت ما ذكرنا فيه ، نرجو ان تكون لدى المسلمين ، فصل الخطاب في هذا الموضوع ، او ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) .

المؤلف

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعــــين ، وبعد : فان الاشتراكية بجميع

أشكالها ، مضادة للدين الاسلامي الحنيف ، المبنية احكامه على الحترام الملكية .

نعم. ان التعاون في الاسلام مندوب اليه والتضامن مفروض بين أفراد العائلة بوجوه النفقة ، مقابلاً بالارث ، كما قال تعالى ( وعلى الوارث مثل ذلك (١) ) وبين جميع المسلمين بشرعيسة الزكاة ، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ، كما يكون النضامن في حالة الاضطرار ، وليس هذا من الاشتراكية في شيء كما يظن البعض (٢) .

ولما شاع القول بوجود نوع من الاشتراكية في الاسلام، وذلك تقول على الاسلام، ومدخل الى المروق منه، ألف فضيلة الأخ الشيخ عبد العزيز البدري هذا الكتباب وحكم الاسلام في الاشتراكية، في ابطال هذا القول، مبيناً ان لا اشتراكية في الاسلام، وانها مخالفة لأحكام الشرع الشريف، وان قواعده تأباها بكل صراحة. لأن الاشتراكية بمناها الحقيقي تنفي الملكية وتجعل الناس شركاء في كل شيء، فلا توجد عندئذ

<sup>(</sup>١) ٣٣٣ سورة البقرة .

ملكية ، وهذا مضاد لصراحة ما ورد به الشرع الشريف، وعلم من الدين بالضرورة فيكون القول به مدخلا الى المروق من الاسلام ، اي يؤدي به الى المروق من الاسلام اما اذا اعتقد بصحة هذا القول ، وأصر عليه بعد ان بين نخالفته للاحكام الشرعية فيكون هذا كفراً بحضاً، وقائله مارقاً من الدين بلا شك ، وتقولاً على الاسلام بالباطل بدون ريب .

أما اذا أراد مسلم بالاشتراكية معنى التعاون والتضامن ، وسماه اشتراكية تقرباً بمن يقول بالاشتراكية على معناها الحقيقي ، فليس ذلك بكفر ومروق من الاسلام ، ولكنه اساءة عظيمة وإثم كبير ومدخل الى المروق ، حيث أثار موهماً للحقيقة ، وفيه تقرب الى المجانبين للاسلام وقد أمرنا بمخالفتهم والابتعاد عن آرائهم الزائفة ، لا في التقرب منهم والاذابة فيهم .

الا ان هناك بعض المسلمين المخلصين، قالوا بأن الاسلام فيه اشتراكية لأنه يدءو الى التعاون والتضامن بين افراد المجتمع ويعمل على ايجاد الرفاهية لهم واستعمل اصطلاح الاشتراكية بهذا المعنى، من بابتقريب الاسلام الى الأذهان ودفاعاً عن الدين الذي يعتزون به . وهـــذا القول خطأ محض ، اذ فيه اغواء وترويض للعقول بقبول الاشتراكية بمناها الحقيقي ، وفي هذا إيهام وطمس للحقائق وذلك لا يجوز شرعاً ..

وقد جاء البيان؛ باسلوب واضح؛ معززاً بالحجج القطعية ؛ التي لا تدعجالاً للشك لانطباعها على النصوصالشرعية القاطعة؛ وذلك نصحاً للامة الاسلامية؛ جزاء الله تعالى ومنحذا حذو، خيراً ، في ازالة كل شبهة تقع في أذهان المسلمين .

والسلام على من اتبع الهدى .

أبجد الزهاوي

كتب ببغداد يوم الخيس المصادف ٢٠ من شهر جمادى الاولى عام ١٣٨٢ ه .



### مقتربته الطبعت الأول

#### بمم الله الرحمن الرحيم

نحمد الله عز وجل ونثني عليه ونصلي ونسلم على امام انبيائه ورسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته :

قال رب العالمين سبحانه وتعالى (واذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه) (١) وقال عز وجل (ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) (٢) وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله ? قال : لله ولكتاب ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ) (٣) .

لذا أوجبالله تعالى علىعلماء المسلمين ان يبينوا حكم الاسلام

<sup>(</sup>١) ١٨٧ سورة آل عران.

<sup>(</sup>۲) ۱۰٤ سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٣) اخرجه مسلم وابو داود والنسائي .

في كل ما يحدث في مجتمعهم عما له علاقة بقضايا ممالهامة والخاصة وما يستحدث فيه من أفكار وانظمة ومفاهيم يراد بها اصلاح مجتمعهم او ايجاد الرقي لامتهم لان الاسلام له حكم في ذلك كله حيث انه دين ارتضاه الله تعالى للبشرية حتى تقوم الساعة علماله وشموله وصلاحه ولان عقيدت قاعدة فكرية يجب ان يقاس ويبنى عليها كل فكر طارى عن وكل مفهوم جديد ونظام نظام خالد نظم علاقات المجتمع عالج مشكلات الحياة في كل حين الوجود القواعد والاسس الشرعية التي استنبط ويستنبط منها الفقهاء جزيئات الانظمة ومعالجة المشكلات الواقعة .

ولما كانت الاشتراكية عقيدة ونظاماً. فكرة طارئة ونظاماً مستحدثاً لها اليوم دعاتها الكثيرون، حتى استهوت بعض العقول. وداعبت أخيلتهم، بل ظنها البعض — ان لم نقل اعتقدها — دينا جديداً يقوم عليه اصلاح الاحرال الفاسدة، وبها يوجد الرقي البشر أجمع، بل حسبها البعض الآخر، الفكرة المثلى. والنظام الاصلح في هذا القرن، التي تسعد بها الامة. وتحصل على الرفاهية المفقودة، وتنال بها عز الدنيا والسيادة فيها، والتغلب على الصعاب الشداد.

اننا حين نبين حكم الاسلام في الاشتراكية، فان هذا البيان ينطبق على واقع الاشتراكية وعلى حقيقتها المأخوذة من كتبها المعتبرة!!.. ومن ألسنة الداعين اليها في كتبهم ، ومن الذين

ذكروها كفكرة موجودة في الذهن وفي واقع الحياة ، لاننا نعتقد جازمين انصحة الحكم تستوجب شرح واقع المحكوم ومن ثم انطباقه عليه ، وعلى هــــذا الاساس كان بياننا لحكم الاسلام في الاشتراكية ، باعتبارها فكرة طارئة ونظاماً مستحدثاً .

لذلك لم يكن بياننا هذا جزافا ولا اعتباطا، ولم نلقه اتهاماً لها، أو طمناً بدعاتها، كالم يكن دافمنا في ذلك الهوس الديني المقيت، ذاك الذي لا يستند على حقيقة شرعية ، ولا لخصومة سياسية فاجرة مع دعاتها، وانما هو في الحقيقة اعتقاد منا بأنها فكرة طارئة لهما عقيدة معينة ونظام معروف وهي موجودة فكريا في حياة بعض المثقفين المسلمين ، ومنهم مسن يسعى لايجادها في حياتهم عمليا ، فلذلك ذكرنا حسكم الاسلام فيها . ونحسن نرجو أن نكون من المستجيبين للواجب الذي كلفنا الله ورسوله بسه الموفين بالميثاق الذي أخذه الله تعالى على أمثالنا والمقدمين بكل تواضع النصيحة لاخواننا المسلمين : ليعلموا حكمها في دينهم بعد الاطلاع على حقيقتها .

وسنذكر المصادر التي اعتمدناها في هـذا البحث ـ الاشتراكية ـ عند بيان قواعدها الأساسية ومفاهيمها التي قامت عليها بالحرف الواحد في أثناء البحث وفي نهاية الكتاب. وبعد: فانا نرجو القارىء الكريم ان يعلم أن هذا البحثهو

مناقشة للاشتركية من حيث أنها فكرة لها واقع في اذهان بعض المسلمين أو واقع موجود في بعض المجتمعات ، ولا ندعي بلوغ الكال فيه ، وانا محاولة منا لبيان حكم الاسلام فيها حسب علمنا بها المأخوذ من كتبها المتيسرة لدينا ، والتي ذكرتها كتب الفقه الاسلامي في هذا السبيل . فيان أصبنا في هذا فأجرنا على الله وحده وهذا ما نبغيه ، ونحن نعتقد بصواب ما ذهبنا إليه لأنه الحق الصراح . ومن خالفنا في الرأي فعليه بالدليل الشرعي لأن السيادة للشرع وحده وسنكون له من الشاكرين ، ثم الآخذين السيادة للشرع وحده وسنكون له من الشاكرين ، ثم الآخذين البر والتقوى (۱) وقوله (وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) (۲) .

وأخيراً وليس آخراً. فنحن في الوقت الذي نبين حمل الاسلام في الاشتراكية بياناً شافياً بدون لف أو دوران . نعلم ان هناك في العالم الاسلامي ، فئات سوف تتخذ من هذا الحكم الصريح النزيه كلمة حتى يريدون بها باطلا ، ومتكا يسندهم في ضعفهم المهزول لتحقيق أغراضهم السياسية الخبيثة ، حيث انهم لا يحاربون الاشتراكية لذاتها وانما لكراهية شخصية لدعاتها ، وعداء لحلتها ، ان هؤلاء بالحقيقة هم أعوان الكافر ، وخدم

<sup>(</sup>١) ٢ سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) ٣ سورة العصر .

للمستعمر ، وحرب على الاسلام نفسه الذي يتخذونه في بعض الأوقات ذات الشدة والحرج وسيلة لضرب خصومهم السياسيين.

وعلى كل فنحن نؤمن بقول سيدنا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ( انما الاعمال بالنيات وانمال لكل امرىء ما نوى ) (١) والله يهدي الى سواء الصراط.

عبد العزيز البدري

(١) أخرجه مسلم .

17.

### مف رتبه الطبعت رالثانينه

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ا له وصحبه ومن دعا بدعوته وسلك نهجه .

وبعد فقد كانت ( الاستراحة ) الجبرية وملازمة داري (۱) بسبب بيان حكم الاسلام في الاشتراكية ، من أعظم نعم الله علي الدقد هيأت في سبيل مراجعة هذا الكتاب ، فامتازت هذه الطبعة بتحقيقات مهمة وزيادات كثيرة ، وبذكر آراء لثلة جليلة من العلماء الأعلام والدعاة الاسلاميين في هذا الكتاب وفي مقدمة ذلك التوضيح الذي أعلنه سماحة استاذنا الامام الزهاوي لفقرة جاءت في تقديمه في الطبعة الاولى نثبتها في موضعها ، ثم أعدتها في نهاية الكتاب لأنها بالأصل وردت ضمن مناقشة لرد نشر حول

<sup>(</sup>١) كان الاحتجاز والاقامة الجبرية في داري يوم الجمعة ٣١ تموز ١٩٦٤ بعد اعتقال دام اسبوعاً في دائرة الامن العـامة ورفع هذا الامر في ٢٦ آب ١٩٦٤ .

الكناب ، كا تضمنت جديداً من التصريحات والاقوال لبعض دعاة الاشتراكية ، فوضعت في ميزان الكتاب الكريم والسنة الشريفة كشأن كل فكر طارىء .

والله أسأل ان يوفقني والعلماء العساملين وكل حملة الدعوة الاسلامية الى بيان احكام الاسلام في كل دعوة او فكرة وكل مشكلة لها واقع في حياة المسلمين او اذهانهم ...

بغداد - ١ رمضان المبارك ١٣٨٤ المؤلف



## آراء في الكتاب

على أثر صدور الطبعة الاولى من هذا الكتاب ، وردتني رسائل كثيرة تؤيد ما جاء فيه ، وقد تضمنت آراء وأفكاراً اسلامية فيا يخص الموضوع وقد عكست طبيعة الصراع الفكري والسياسي القائم اليوم بين الاسلام وجنده وبين الكفر وحزبه ، كا دلت والحمد لله على التجاوب التام بين حملة الاسلام ودعاته – في مختلف أقطاره – وموقفهم الموحد ضد الكفر بألوانه وأشكاله . وانها وايم الحق بشارة من بشائر النصر المبين يوم يستأنف المسلمون الحياة الاسلامية فتقوم الدولة الاسلامية وتخفق راية سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحياة الدنيا وعند ذاك يُمحى الكفر وتزول سيطرة الكافر المستعمر من بلاد المسلمين ذاك يُمحى الكفر وتزول سيطرة الكافر المستعمر من بلاد المسلمين الى غير رجعة .

وها هي بعض هذه الآراء من رسائلهم :

هــذه رسالة الأخ العالم العامل الشيخ وهبي الالباني من كبار علماء دمشق . جاء فيها :

١ – اشكر لفضياة الاخ هديته الكريمة من كتابه ( حكم الاسلام في الاشتراكية ).

لقد قرأت الكتاب الذي يفتح الأعين المطبقة ويريح النفوس القلقة ويقف بالعاقل على نور الحققة ، لقد قرأت الكتاب الذي يحمل الاسلام اسلاماً لا اشتراكية فيه ولا رأسمالية وانما اسلام وليس غير الاسلام أبدا.

ووالله انه لعجب ، من بعض العقلاء العلماء ان يقول ان الاسلام اشتراكية ثم يقول في الاسلام اشتراكية ، وبينها بون وفرق في المنشإ والطريق والغاية ، ان الاسلام من عند الله تعالى والاشتراكية وضع انسان. ان نظام الاسلام يقوم على العقيدة في الله تعالى والاشتراكية تقوم على المادة ، وطريق الاسلام وغايته غير طريق الاشتراكية وغايتها على الدوام... ولو جاز لقلنا ان الاسلام أقدم من الاشتراكية، فليقولوا ان في الاشتراكية اسلاماً

لا العكس ، مع اننا نريد دوماً التميُّز لهذا الاسلام الرباني في كللَّ شيء عن نظم الارض .

ان الافكار التي يحملها الكتاب الى الناس افكار بسيطة واضحة حقة ، انها تجعل الاسلام كما امر الله تعالى ان يجعل ، بعيداً عن التصيدية والمتاجرة . . وتلك الأفكار أبشرك تأخذ طريقها الى قلوب طلاب الثقافة الاسلامية بوضوح .

٢ - ان المسلمين يعيشون اليوم حيارى .. انهم يقادون الى مبادىء لا يعرفون حقيقتها لانها ليست حقيقة .. يدعون الى نظم يجهلون كنهها لان دعاتها لا يدرون عنها الآن كل شيء لذا نجدهم في الحقيقة - اتباع اناس لا مبادىء اتباع دعاة لا نظم وحق يثبرر لهم تقربهم الى الاوثان المتحركة يقولون لهم ان المبادىء والنظم تجسدت في فلان وعلان ، واسلامهم يناديهم من ايام أحد وبدر ( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً ) ان المسلمين يربطون بالمبادىء ويطيعون الاشخاص ما قاموا بتلك المادىء ....

الجمة ١٩ / ١١ / ١٣٨٢

وهبي سليان الالباني

دمشق

وهذه رسالة من صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ محمد الحامد (١)عالم حهاة ؛ أذكر مقدمة الرسالة:

حضرة ... عبدالعزيز البدري ...

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وبعد فأحمد اليكم الله العظيم مولانا سبحانه عز اسمه وتعالى مجده ، وأصلي وأسلم على حضرة رسوله الكريم سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه وذريته وأمته الصلاة والسلام .

أخذت كتابكم وقرأته مسروراً بهذه الصلة ، والعلم رحم بين اهله .

<sup>(</sup>۱) الشيخ الجليل الاستاذ الحامد هو صاحب الكتاب العظيم ( نظرات في كتاب اشتراكية الاسلام للدكتور السباعي ) فكانت نظراته الى كتابي تقيد الى بعض اطلاقات قد أوردتها فصححتها وجزاه الله تعالى خيراً ، اما نظراته الى كتاب الدكتور السباعي رحمه الله وعفى عنه فقد كانت هدماً للكتاب ونقضاً له ، وسيرى القارىء الكريم هدمه ونقضه لكلام الدكتور في التاميم ، كا نقلت ذلك منه وذكرته في هذا الكتاب ، انظر ( التناقض التشريعي بين الاسلام والاشتراكية ) .

واني نزولاً عند رغبتكم السامية أكتب اليكم بنظرات صغيرة وصغيرة جداً في كتسابكم القيم العظيم الذي شفى نفسي بتحقيقه الدقيق حتى لقد بلغ من اعجابي به ان قلت لبعض اخواني عنكم انه يقبل بين عينيه ولكن هذا لا يمنعني من لفت نظركم الى بعض اطلاقات لفظية قد يفهم منها القاصر ما لا تريدون .

ليلة الخيس السادس من جمادى الآخر ١٨٨٣ هـ أخوكم محمد الحامد



وهذا كتاب جمعية الأخت المسلمة في العراق وبتوقيع الداعية الكبيرة المسلمة الأخت الفاضلة الحاجة نهال الزهاوي .

جمعية الأخت المسلمة في العراق الرقم ٣١٤ التاريخ٢١/٢١/٢٩٢

### بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ عبدالعزيز البدري المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بكل شكر وامتنان تقبلت جمية الأخت المسلمة هديتكم – حكم الاسلام في الاشتراكية .

فقد كان ينقص مكتبتها مثل هذا الكتاب القيم الثمين . وفي الحق ان القول بالاشتراكية الاسلامية او الاشتراكية في الاسلام ليؤذي سمع كل مسلم مخلص هذه الاقوال التقليدية المنطلقة مسن افواه تنعق بما لا تفقه التي يتجسم فيهسا ذل التابع للمتبوع والتي دأبها التحوير والتغيير وتشويه الحقائق للتقريب والتوفيق . لا

يقصد من ورائها الا اذاب الشخصية الاسلامية وكيانها الرفيع الم في الكيان الغربي تزلفا وانقياداً . الا ان هذه محاولة يائسة كن يريد ان يلبس ثوب القزم للعملاق . والا فأي صلة بسين الاسلام العظيم في شريعته السمحاء التي لا عوج فيها ولا لبس وبين هذه النظم الظالمة الجائرة الشوهاء التي هدفها الاول القضاء على الملكية الفردية واي نسبة بينها غير نسبة الذرة الى الجبل الاشم والقطرة الى البحر الخضم . . فلقد كان المجتمع المسلم في أمس الحاجة الى قلم حر يثبت له بالدليل والبرهان ان ليس هناك اي علاقة بين الاشتراكية في جميع صورها وبين الاسلام وقصد جاء هذا البيان في وضوح الشمس لازالة الشبهة وجلاء الابهام . عظم هذا البيان في وضوح الشمس لازالة الشبهة وجلاء الابهام . عظم الله اجركم ونفع بكتابكم الامة المسلمة .

والسلام عليكم

مع تقديم فائق الشكر والتقدير

نهال ابجد الزهاوي رئيسة الجمعية

بنداد في ۲۱ / ۱۹۲۲ / ۱۹۲۲

وهذه رسالة الاخ الداعية الاسلامي الاستاذ المحامي السيد محمد الالوسي .

بسم الله الرحمن الرحميم

أخي عبد العزيز :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وبعد ...

فان قيمة هذا الكتاب - في رأيي - ليست في علميت ولا موضوعيته . رغم انه جاء موضوعياً غزير المادة حافلاً بالحجج الدامغة من المعقول والمنقول في اثبات ما اردت اثباته .

ان قيمة هذا الكتاب ليست في الذي ذكرته من الصفات لان في المعلم الاسلامي الذي اصيبت بعض مناطقه ، بلوثة الاشتراكية من هو أعلم منك اذا ما اراد ان يكتب في نفس الموضوع فانه يستطيع ان يقدم سفراً نفيساً يحوي اكثر ما حوى هذا البحث..

لكن هذا الصنف من العلماء ويا للأسف .. اذا جد الجــــ

وحزب الامر سرعان ما يتوارى عن الانظار فلا يحرك ساكناً...
ويلوذ بالصمت ولا ينبس ببنت شفة متأولاً ومتولولاً ومعتذراً
( بالحكمة ) وعدم اللسرع المفضي الى التهلكة وقد لا يكتفي
بهذا كله ، فاذا بك تجده مؤكداً علي عدم مخالفة الاسلام
للاشتراكية وغير الاشتراكية ، بائماً او واهباً الفتاوى في تحسينها
وترويجها حين الطلب وحسب الطلب ابتفاء عرض زائل من
اعراض الدنيا الفانية ، جاعلاً من نفسه عوناً للظلمة في تخدير
الامة وتضليلها ، وايعادها عن نهج الاسلام العظيم .

ان قيمة هذا الكتاب - في رأبي - تكن بالدرجة الاولى في جرأته وصراحته ، لانه قد صدر في وقت تبنى فيه الاشتراكية بعض الحكام ، و ذري النفوذ إما جهلا منهم بفسادها وإما تستراً بها لاخفاء مصالح الدول الرأسمالية صاحبة النفوذ والمطامع في بلاد المسلمين . انه يصدر في وقت تجد فيه الاشتراكية قانونا يحميها ويطارد خصومها ، كما تجد تكتلات تبشر بها ، وتقاوم بعنف بشتى الأسانيب من يعارضها الحجة بالحجة . في هذا الوقت المتميز الذي اشرت اليه ، صدر كتابك هذا معلناً بصراحة ووضوح ان لا اشتراكية في الاسلام وان هذه الاشتراكية والرأسمالية التي فرضها الكافر المستعمر بديلا عن الاسلام في والرأسمالية هي في الكفر سواء وقد استندت ابها الأخ في اثبات

ذلك على العقل في نطاق اختصاصه وعلى النصوص الاسلامية التي لا تبقي عذراً للمسلم في الدعوة الى أي منهاج غير منهاج الاسلام.

لذا فلا غرابة اذا ما اثار هذا الكتاب عند صدوره من اثار ، لانه بالنسبة لدعاة الاشتراكية بداية النهاية وصيحة النذير .. انه تحد سافر شجاع حكيم للفتنة الجديدة وهي في بداية سيرها واول طيشها وغرورها ظانة انها ستشق طريقها بسهولة وامان ... فاذا الكتاب ينزل عليها نزول الصاعقة .. فهو اذا تحد في مكانه واوانه بعث الثقة والامدل في نفوس فهو اذا تحد في مكانه واوانه بعث الثقة والامدل في نفوس المسلمين من ان عناصر الخير في الأمة لا تزال وستبقى انشاء الله تعالى موجودة تحمل الراية وتدافع عن اللواء طبقاً لما خبر به صلى الله عليه وسلم . ولا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة .

فاليك ايها الآخ دعوة صادقة خالصة . دعوة لك بالتوفيق للسير في هذا الطريق رغم وعورته ، والك في رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي الذين اتبعوه على مر العصور ، فوقفوا في وجه الفتن صابرين على المحن . لك فيهم الاسوة الحسنة والقدوة الطيبة ( ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم المغالبون ) .

محمد الالوسى

### 1

### النظرة لصحيح لسعادة الأته

يرى بعض من المتصدين القضايا العامة في العالم الاسلامي (ومنه العربي) سواء أكانوا حكاماً أم محكومين احزاباً ام افراداً ان سعادة الأمة ورقيها يتأتيان من حسن معالجة الناحية الاقتصادية عندها وتنظيم اقتصادياتها ، حسب حاول ومعالجات مأخوذة من افضل انظمة الاقتصاد في العالم ، او من خير المعالجات المشاكل الاقتصادية للدول المتقدمة اقتصادياً!! وانهم يجعلون الناحية الاقتصادية هي الاساس الاول والعنصر المهم في ذلك .

لذا نجدهم يهتمون بالناحية الاقتصادية ، اهتاماً يجعلهم ينظرون الى قضايا أمتهم الاخرى ومشكلاتها – السياسية والاجتاعية والفكرية والعقائدية والروحية ان آمنوا بالأخيرتين – من زاوية الناحية الاقتصادية فحسب دون غيرها ، لضان تحقيق آلامهم وآمالهم في الحياة ا!..

ونحن معشر المؤمنين بالاسلام عقيدة ونظاماً ــ والحمد شه ــ الذين وهبنا الله تعالى فهماً صحيحاً لوقائع الامور ، ورزقنا ادراكا عميقاً لحقيقة الحياة الدنيا، لا ننكر ان الناحية الاقتصادية لا بد لها من معالجة صحيحة وتنظيم دقيق ، ولكنا نخالفهم ان تكون هذه الناحية وحدها هي الأساس وهي العنصر المهم في توفير سعادة الأمة وايجاد الرقي لها ، وانما تكون بمعالجة جميع نواحي الحياة السياسية والاجتاعية والفكرية والاقتصادية وقبل ذلك الروحية ، معالجة مبنية ومنبثقة عن عقيدة صحيحة وهي عقيدة الاسلام .

قاله تعالى ( وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين (١١) ) .

لذا كانت الناحية الاقتصادية ، ناحية من نواحي الحياة ، وجزءاً من مسائلها الحيوية ، وجانباً من جوانبها الضرورية ، يازم رعايتها والاهتامها كشأن بقية النواحي سواء بسواء لوجود العلاقة والترابط الوثيق بينها .

كما نخالفهم ان تكون معالجة مشكلات الامة وتنظيم امورها

<sup>(</sup>۱) ۷۷ سورة القصص .

- ومنها الناحية الاقتصادية - بعيدة عن عقيدة الأمة نفسها . ونحالفة للتراث الحالد الذي تمتز به . وبعبارة اخرى نخالفهم في امكانية اصلاح وتنظيم امورها وفق نظام مستورد لا ينبثق عن عقيدتها .



# أيكانظت معقيتة

من المعلوم بداهة ، ان لكل أمة من أمم الأرض عقيدة ، آمنت بها ورضيت بأن تكون قاعدتها الفكرية ، تبنى عليها أفكار حياتها ، وعلى أساس هذه العقيدة ، تعالج كل مشكلاتها، وتحل على أساسها قضاياها ، وتسن بموجبها أنظمتها وقوانينها ، وتحدد بها وجهة نظرها في الحياة ، وتعين غايتها في الدنيا فقط .

وبعبارة أخرى أن جميع أنظمة الحياة ، وجميع حاول مشكلاتها ومعالجة قضاياها ، تنبثق عن عقيدة تلك الامـة ، وتبنى عليها ، وتسير بتوجيهها، فكان بذلك لكل نظام عقيدة.

وهذه المقيدة هي الضانة الحقيقية لحسن تطبيق الانظمة في المجتمع ، وهي الحارس الأمين من الاساءة في التطبيق والتنفيذ ، كا هي الدافع الذاتي الذي يوجه للخلاص الحالص ، والولاء الصادق ، لكل الانظمة ومعالجات المشكلات .

٣

وبقدر صحة وصلاح العقيدة ، تكون صحة وصلاحية النظام المنبثق عنها ، وبذلك تسعد الامدة ، سعادة حقة ، يسيطر عليها الاطمئنان الروحي والارتياح النفسي الدائميان ، وترفل الامة بالرفاهية الحقيقية في حياتها ، وتأخذ بالعروج نحو سلم المجد والرقي .

أما اذا كانت العقيدة فاسدة أو خاطئة ، فان ما انبثق عنها من أنظمة ، وما بني عليها من أفكار تكون فاسدة وخاطئة ، لان ما قام على الفاسد فاسد .



## العقت يرالتي تسودالعت الم

العقيدة تعني النظرة الشاملة عن الوجود – الكون والانسان والحياة — واعطاء الفكرة عما قبل الحياة الدنيا وهما بعدها وعن وجود العلاقة بينها ، لأن الانسان يحيا في هذا الكون ، وهو مكان وجوده وحياته ، وتدب الحياة فيه وفي غير ممن المخلوقات ، فاذا لم تكن للانسان فكرة عن ذلك ، فانه لا يمكن ان يعرف الطريق الذي يريد سلوكه ، وبالتالي لا يمكن ان يعين غايته من الطريق الذي يريد سلوكه ، وبالتالي لا يمكن ان يعين غايته من حياته التي يعيشها ولا غاية أعماله التي يقوم بها. فيجب ان يكون لكل انسان نظرة عن الوجود .

لذلك نجد كل انسان في هذه الدنيا ، له نظرة عن الوجود ، كما له فكرة عما قبل الحياة الدنيا ، وعما بعدها ، وعن وجود المسلاقة بينها أيا كانت النظرة ، وأيا كانت الفكرة . وكانت هذه النظرة وهذه الفكرة هما العقيدة التي يعتنقها الانسان .

وبعبارة أخرى ، تكون للانسان عقيدة حين يجيب على هذه الاسئلة ، أيا كان نوع الجواب صحيحاً كان أم خطئًا. والاسئلة هي ؛

هل لهذا الوجود – الكون والانسان والحياة – خالق ؟ هل هذا الوجود له علاقة بموجده وخالقه ؟ هل الانسان مقيد في هذه الدنيا بهذه العلاقة ؟

فهؤلاء آمنوا وصدقوا، بأن لهذا الوجود خالقاً هو الله تعالى، وان الوجود كله له علاقة بخالقه من حيث الخلق والايجاد والتنظيم، فهو سبحانه وتعالى يسيره حسب حكمته ووفق ما انزل من رسالته الساوية، وان الانسان المسلم مقيد في هذه الحياة الدنيا برسالة الله وبدينه، ولا يملك ان يخرج عنها قيد انميله فنشأ عن هذا الجواب: الايمان بالله تعالى والايمان بالقرآن الكريم والكتب الساوية والايمان برسالة سيدنا محمد صلى عليه وآله وسلم والرسل الكرام والايمان بالملائكة والايمان بيوم القيامة، والايمان بالقضاء والقدر، فكانت بهذا العقيدة الاسلامية وكانت هذه أركانها الثابتة بحيث لو ان مسلماً أنكر بعضها أصبح مرتداً خارجاً عن الاسلام.

والرأسماليون الغربيون وغيرهم بمسن تثقفوا على أيديهم ، وآمنوا بأفكارهم واقتنموا بوجهة نظرهم ، قد أجابوا على هده الاسئلة ، بأن لهذا الوجود خالقاً وهو الله تمالى وان الله الخالق له علاقة بالوجود من حيث الخلق والايجاد فقط ، أما من حيث التنظيم لتصرفات الانسان والتوجيه لافعاله في الحياة الدنيا ، فقد تركها الخالق للانسان نفسه ينظمها كيف يشاء ويوجهها حسبا يريد !!

وبذلك نفوا التقيد بملاقة التنظيم والتوجيه الشاملة لملاقات الانسان في الحياة الا فيا يخص الناحية التعبدية، وهذا هو مفهوم الدين عندهم، ويوضح هذا عملياً ايمانهم بفصل الدين عن الحياة، ومنه اقصاؤه وابعاده عن الدولة في الحكم والسياسة والاقتصاد والاجتاع ... النح .

ولهذا نجدهم ينظمون علاقاتهم في الحباة ، ويحلون مشكلاتهم فيها حسب أنظمة يقرونها وقوانسين يسنونها مصدرها المصلحة التي يرونها ، وأساسها العقل الذي يحكمونه في ذلك ، كما يوضح ذلك فكريا قولهم ( الدين لله والوطن للجميع ، ومنه ينتج القول ( بعلمانية الدولة ) .

واعتبر هؤلاء ان الالتزام والتقيد بالجانب التعبدي، والايمان برجود خالق للوجود مسألة شخصية ، لا علاقة لها بالنظام ولا بدولته وبالتالي لا عقاب على من أنكر ذلـك . فكانت نظرتهم هذه وفكرتهم تلك ، هي عقيدتهم .

والاشتراكيون العلميون ومنهم الشيوعيون ، أجابوا على هذه الاسئلة ، بنفي وجود خالق لهذا الوجود أصلا ، واستتبع ذلك نفي وجود أي علاقة بين الوجود وخالقه ، بسبب إنكارهم وجود الخالق العظيم جيل جلاله ، واعتبروا الايمان بجواب المسلمين بالذات افيونا يخدر الشعوب . وضرباً من الخيال ، لانهم لا يؤمنون الا بالمادة فقط ، فكانت المادية الديالكتيكية (١) هي عقيدتهم وهي الاساس الذي قامت عليه أنظمتهم .

أما دعاة الاشتراكية ، وهم الاشتراكيون المحليون ، الذين آمنوا بها كنظام اقتصادي فقط ، فان حوابهم لهذه الاسئلة كجواب الرأسماليين : فان كانوا غير مسلمين ، كان ايمانهم بهذا النظام مما تجيزه عقيدتهم ، وان زعموا أنهم مسلمون فهم

<sup>(</sup>١) أخذت كلمة ديالكتيك من الكلمة اليونانية (ديالغو) ومعناها المحادثة والمجادلة ، وكانت الديالكتيك تعني في عهد الاولين فن الوصول الى الحقيقة باكتشاف التناقضات التي يتضعنها استدلال الحصم بالتغلب عليها ص ٥٠ المادية الديالكتيكة ستالين . ثم انظو ص ١٧ منه تجد ( ان العالم واحد لم يخلقه اله ولا انسان وقد كان ولا يزال شعلة حية الىالابد تشتعل وتنطفىء تبعاً لقوانين معينة فقال لينين يا له من شوح وائع لمبادىء المادية الديالكتيكية) .

' والرأسماليون متفقون في المقيدة ، ما داموا آمنوا بنظام غير منبثق عن العقيدة الاسلامية ، التي لا تجيز فصل الدين عـــن الدولة .

هذه هي العقائد التي تسود العالم اليوم ، وكانت لهذه العقائد دول تحمل الدعوة اليها ، ومعسكرات تدافع عنها وترعاها ، وأحزاب تقود الناس بموجبها ، وحكام يعملون على تثبيتها في المجتمع ، كشأن العقيدتين الرأسمالية الغربية والاشتراكية ومنها الشوعة .

أما المقيدة الاسلامية فليست لها دولة كا للمقيدتين السابقتين.



## النظام لايؤخت ذالأمع عقيت يذبه

واذا أرادت أمة من أمم الارض ، ان تستورد أنظمة مسن غيرها لاعتقادها بصحتها وآمنت بصلاحية حلولها ومعالجاتها للمشكلات والقضايا التي فيها ، لانها واحدة حسب نظرهم ، في صلح لتلك الامة يصلح لها ، فان عليها أن تؤمن بمقيدة تلك الامة ، وعقيدتها هذه هي عقيدة انظمتها ، كا عليها ان تقر وتعترف بكل ما جاء في تلك المقيدة ، حتى تحصل على ثمار الانظمة التي اخذتها ، وتضمن حسن تطبيق معالجاتها للمشكلات ، لانه كا ذكرنا بأن أنظمة حياة الامة ومعالجات مشكلاتها ، منبثقة عن عقيدتها وموجهة بتوجيهها ، ولأن المقيدة هي الضهانة الحقيقية . . . والحارس الامين من الاساءة في تطبيق الانظمة . . لكل معالجات الانظمة .

#### هل بجورللمشامين أنسيتوردوا يظام

واذا كانت للأمة عقيدة ، وقد آمنت بها من اعماق نفسها وأقرت بصحتها واقتنعت عقلياً بصدقها ، وهي لا ترضى الايمان بدونها او بما يخالفها ، كشأن المسلمين المؤمنين ، فلا يجوز ان يستوردوا انظمة ومعالجات وحلولا لمشكلاتهم وقضايا امتهم ، من امة اخرى بقصد ايجاد السعادة لهم ، وتحقيق الرفاهية لمجتمعهم وفي نفس الوقت محتفظون بعقيدتهم الاسلامية ، فهذا لا يصح عقلا ولا يجوز شرعاً للأمور التالية :

١ – ان انظمة تلك الامة ومعالجاتها (حتى ان فرضنا صلاحها )لا تنتج انتاجاً حسناً يضمن لها السعادة المرجوة والرقي المنشود ، لانها لم تنبثق عن عقيدة المسلمين، وحينئذ تفقد الدافع الذاتي (وما نسميه نحن الوازع الروحي ) لحراسة تلك الانظمة وحسن تطبيقها في المجتمع، وبالتالي يفقد الولاء الصادق والاخلاص الخالص لكافة المعالجات والحلول، فتقع عندئذ الاساءة في التطبيق

والتحايل في التنفيذ ، ويذهب الغرض الذي استوردت الانظمة لأجله كا هو مشاهد اليوم في سائر العالم الاسلامي ، حيث ان انظمة حياة المسلمين لم تنبئق عن عقيدتهم ، ولو كانت كذلك ، لأبنا حسن التطبيق لذلك النظام وشاهدنا الولاء له ، والحراسة عليه من قبل المسلمين جميعاً حتى عند الحكام انفسهم .

٢ – ان تلك الانظمة المستوردة وحاولها للمشكلات ، مها كانت، وأياكان مصدرها فانها لا بد ان تكون مناقضة كليا أو جزئيا للاحكام الشرعية المنبثقة عن المقيدة الاسلامية ، حيث ان الواقع اثبت التناقض بين المقيدة الاسلامية وبين غيرها من المقائد ، وهذا يوجب التناقض بين كليات او جزئيات الانظمة المنبثقة عن المقائد كلها .

فان ترك المسلمون هذا الاصل او الفرع لتناقضه مع الاحكام الشرعية ، يكونوا بذلك قد اخذوا الاسلام وتركوا غيره، وان يأخذوا هذه الجزئية او الكلية مع تناقضها للاحكام الشرعية ، وانما اخذوا هذا الاصل او الفرع فانهم يكونون بذلك قد تركوا الاسلام ورضوا بغيره ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) (۱).

<sup>(</sup>۱) ۸۰ – سورة آل عمران .

وبمبارة اخرى ، فان الاصل او الفرع حين تناقضه الاحكام الشرعية ، المنبثقة عن العقيدة الاسلامية ، ان اخذت مع وجود التناقض ، يكون قد اخذ جزء من نظام و ضم الى جانب اجزاء اخرى من نظام آخر ، وهما في الوقت نفسه يتناقضان عقائدياً ، ونتبجة لهذا التناقض يحصل التعار في تطبيق النظام ، وتحدث الفجوات المتضاربة في سيره، وتصبح الامة حيري في امرها، لعدم استطاعتها التوفيق بين ذلك ، وعندئذ يستحيل تحقيق القصد الذي استورد النظام بسيمه ، زيادة عن أن المسلم يجب أن يأخذ انظمة الاسلام كلها ، لا فرق بين نظام وآخر ، وان يتقيد يجميع احكامه التي عالجت مشكلاته ، وحلت قضاياه ، وذلك مجكم ايمانه بالمقيدة الاسلامية ، والاكان كافراً ، ( افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزى في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عها تعملون ) (١) .

٣ - العقيدة الاسلامية هي قاعدة اساسية انبثقت عنها جميع انظمة الحياة واستنبطت منها جميع حاول المشكلات ، وهذه الانظمة وحاولها احكام شرعية ، مستنبطة وتستنبط من الكتاب

<sup>(</sup>١) ه ٨ — سورة البقرة .

الكريم والسنة المطهرة ، وهما اساس العقيدة ، كما هي مستنبطة وتستنبط من الادلة الاخرى المستندة عليهما والمرشدة اليهما .

وعلى المؤمنين بهذه العقيدة ان يؤمنوا ( فقط ) بما انبثق عنها من انظمة ، وما استخرج منها من معالجات وحلول ، ليصح ايمانهم بها ، ويكمل معتقدهم ويقبل اسلامهم .

٤ — ان العقيدة الاسلامية تفرض على معتنقيها ، ان يرفضوا أي نظام آخر غير انظمتها مهما اشتدت مشابهته لانظمتها ، لأن قبول معتقدي هذه العقيدة لذاك النظام تسليم بهزيمة انظمة عقيدتهم وارتياب في صلاحيتها ، وطعن بانظمتها ، ووسيلة لاخراجهم عن عقيدتهم وبالتالي قبول لعقيدة ذلك النظام ، وذلك كفر بواح والعياذ بالله .

وهنا يكن الخطر في قولهم: انهم يأخذون الأنظمة التي لا تخالف الشريعة الاسلامية، وانما الصحيح ان يقال: ان الانظمة يجب ان تكون مستمدة من الشريعة الاسلامية نفسها دون سواها، لضرورة مراعاة الناحية الروحية – الوازع الروحي – حيث ان هـنا الوازع هو الذي يجعل مخالفة النظام او الاساءة اليه حراماً، يستحق فاعله العقاب الشديد يوم القيامة، وذلك ان الشريعة الاسلامية ضمنت حسن تطبيق انظمتها في الحياة المحصول على ثمارها الطيبة، ومقاصدها الحسنة التي تؤدي قطعاً للحصول على ثمارها الطيبة، ومقاصدها الحسنة التي تؤدي قطعاً

# قواعث النظت م الاستشراكي

الاشتراكية وهي نظام اقتصادي من حيث معالجتها للمشكلات الاقتصادية، قامت على قواعد ثابتة، واسس محدودة، ذكرتها كتبها (١) على مختلف مذاهبها ، وتباين جنسية كتابها ، واختلاف النزعات السياسية لدعاتها .

وهذه القواعد كما جاءت بالحرف الواحد :

١ – تحقيق مبدأ – قاعدة – المساواة الفعلية بين الافراد .

٢ - الغاء الملكية الخاصة - الفردية - كليا أو جزئياً .

٣ - الفرص الحاصة والحظ والارث هي من الاسباب غيير
 المشروعة للتملك والامتماز .

<sup>(</sup>١) راجع الكتب المذكورة في صفحة مصادر الكتاب .

والاشتراكية التيتوية ، والاشتراكية المهالية ، واشتراكية الدولة واشتراكية والاشتراكية الفابية ، والاشتراكية الفابية ، والاشتراكية الديمقراطية ، الوطنية ، والاشتراكية التماونية ، ثم الاشتراكية العربية . وهذه كلها بالحقيقة واحدة من حيث الأسس والقواعد، وان اختلفوا في الجزئيات وتباينوا في طرق التنفيذ ، وفي تعدد اوصاف اسمائها .



دها اليهاكارل ماركس اليهودي وانجاز الانجليزي (واتخذت الحركة الاشتراكية ، صورة قوية في المانيا على يدكارلماركس، وفرديك انجاز ، وفرديناند لاساله )(١).

ثم اخذت هذه الفكرة بالانتشار ، فاعتنقها ماوتسي تونك في الصين ، وتيتو في يوغوسلافيا ، وبيفان في بريطانيا ، ومنقبلهم لينين في روسيا .

فهؤلاء اجمالا هم طلائع دعاة الاشتراكية ، هم الذين وضعوا اسسها ، وبينوا قواعدها ، وعلى اساسها قامت الشيوعية ، (ان المثل الشيوعية والاشتراكية تلتقي عند غاية واحدة ، ذلك ان الشيوع هو ذروة المثل الاشتراكية )(١٢) .

وجاء بعد هؤلاء ، قوم اخذوا اسسها ، وآمنوا بقواعدها ، وقاموا بشرحها ، وبيان اساليب تنفيذها ، وايجادها في الجتمع كل حسب اجتهاده ورأيه ، فنشأت المذاهب حولها ، وتعددت الآراء فيها ، واختلفت طرق تنفيذها في الجتمع ، فكانت الاشتراكية العلمية ، الماركسية ، والاشتراكية الشعبية

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، اقرأ مفصل تاريخها في كتساب تاريخ الاشتراكية الاوروبية . تأليف ايلي هاليفي ترجمة جمال الاتاسي وكتاب المذاهب الاقتصادية الكبرى لجورج سول ترجمة راشد البراوي .

<sup>(</sup>٢) ٧٧ ص المذاهب الاجتاعية الحديثة - عنان .

### أصل الاست اكتة فاريخت

من الذين دعوا الى الاشتراكية ، معبراً عن بعض مفاهيمها قديماً ، ذلك الرجل الاباحي الملحد المعروف باسم 'مزدك ، فقد ذكر الشهرستاني في الملل والنحل (١) ما يلي : ( .. وكان مردك ينهي الناس عن المخالفة والمباغضة والقتال ، ولما كان أكثر ذلك انما يقع بسبب النساء والاموال ، فأحل النساء وأباح الاموال ، وجعل الناس شركة فيها كالشركة في الماء والنار والكلاً ) .

كادعا اليها روبرت أوين الانكليزي، وسان سيمون الفرنسي، في القرن التاسع عشر الميلادي ، ( .. فان الحركة الاشتراكية العلمية ترجع فقط الى اوائل القرن التاسع عشر ، وكان في طليمة دهاتها روبرت أوين الانجليزي ، وسان سيمون الفرنسي (٢) ثم

<sup>(</sup>١) ٨٦ ص ٣ ج الملل والنحل للشهرستاني .

<sup>(</sup>٧) ٨٨ ص المذاهب الاجتاعية الحديثة محمد عبدالله عنان .

واعتقد ان القارىء الكريم سيوافةني في ذلك عند انتمائه من قراءة هذا الكتاب .

وهنا وقف بعض الغيارى على اسلامهم ، سواء أكانوا من العلماء أم من غيرهم ، حين رأوا اتجاه جهرة من الامــة نحوها ، فقالوا بالاشتراكية الاسلامية ، محاولة منهم لابعاد التهمة عــن وصف الاسلام بالجود ، وعـــدم مسايرته روح العصر !!.. ، وبقصد اتخاذ الاسلام محور تفكير الناس ، وتقريبه الى أذهانهم، ولكن كانت هـــذه المحاولة يائسة ومخفقة بآن واحد ، حيث تركزت الاشتراكية في الاذهان ، وأبعد عنها الاسلام ، واتخــذ أعداء الاسلام من قولهم هذا ، وسيلة لتحقيق مـــا يريدون ، فضربوا الاسلام بسهام أهله ورماح محبيه .

بالاشتراكية او رأسمالية او ديمقراطية او غيرها من انظمة الكفر.
وبعد هــــذا الاختلاف في مدلول الاشتراكية وتفسيراتها
ونظرتها الى الدين ، الا تؤمن معي اخي القارىء بان الاشتراكية
اصبحت شماراً حمله اهل الدعوات الباطلة ورداء لبسه اصحاب

الاهواء.

وبعد هـــذا ايضاً الا تصدق قول سماحة العلامة الزهاوي تصديقاً لا شك فيه من ان تسمية الاتجاه الاقتصادي بالاشتراكية ولو انه يعترف بالميراث الشرعي فيــه اغواء وترويض للمقول بقبول الاشتراكية بمعناها الحقيقي كما فيه ايهام وطمس للحقائق.

ان تخليص الامة من اضطرابها الفكري الحاصل في هدا الباب وعدم قدرة السواد الاعظم من الناس على التفريق بدين مدلولات الاشتراكية وتفسيراتها واجب مقدس فانقاذاً للامة من اضطرابها الفكري العنيف الحاصل ، وعملاً بتسمية الاشياء بمسمياتها ، وسداً لباب المفسدة الواقعة وتنفيذاً لقاعدة شرعية .

( درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح ) حسى لو فرضنا ان هناك مصلحة في تسمية الاتجاه الاقتصادي بالاشتراكية وكيف والامر ليس كذلك .

لذلك يجب ان نسمي اتجاهنا الاقتصادي بالاسلامي وحده ووحده فقط لان هذه التسمية مطابقة للمسمى ومميزة له ، واي

الاشتراكية الماركسية .

النظرة الثانية: نظرة فصل الدين عن الحياة وحصر مفهوم الدين بالعبادة والاخلاق كما آمنت به الاحزاب الاشتراكية في اوروبا وغير اوروبا والأحزاب التي تدعو الى الاشتراكية في العالم الاسلامي ومنه العربي.

ثم اذا تتبعنا مفهوم الاشتراكية العربية - كما يسعونها - ونظرتها الى الدين نجدها مختلفة أبضاً ، فن دعاة الاشتراكية العربية من يؤمن بالعلمانية ويبعد عنها الدين ، لأن الدين في نظرهم ليست له علاقة بالاشتراكية على اعتبار انها نظام اقتصادي ونظرتهم الى الدين لا تخرج عن تلك النظرتين (۱) ومنهم مزيجعل دين الاسلام مصدراً لها ، مفسراً بعض النصوص الشرعية اصالح الاشتراكية تفسيراً لا تحتمله النصوص (۱) .

ومسع اعتراف البعض بالاسلام وجعله مصدراً لاشتراكيته ( تعالى الاسلام عن ذلك ) فانسه سماها اشتراكية عربية وهناك من القاصرين في الفهم او الايمان من سمى هذا الاتجاه باشتراكية الاسلام ، او بالاشتراكية الاسلامية ، ونسي هذا الصنف الاخير او تناسى ان الاسلام العظيم نظام متميز يجل ان يوصف

<sup>(</sup>١) ١٦٥ ص في سبيل البعث ميشل عفلق .

<sup>(</sup>٢) ١٣ ص الاشتراكية العربية الطبعة الاولى لعبد الرزاق شبيب .

وهكذا اصبحت الاشتراكية رداء لبسه اصحاب الأهواء وشعاراً حمله أهل الدعوات الباطلة ، كل يدعيها وكل تستر بها وقد اوردوا لها تعاريف مختلفة وتفرقوا في اتجاهاتهم طرائق قددا، ولكن هذا الاختلاف والتفرق لم يشمل قواعدها الاساسية (سنذكر تلك القواعد من بعد) وقد برز ذلك عند مفكري العالمين الغربي والشرقي ، حيث عرفوها تعاريف مختلفة وكثيرة جداً واذا علمنا ان كانباً انجليزياً من دعاتها ذكر انه في انجلترة وحدها قد صدر في السنوات العشر الاخيرة ، مائتا تعريف للاشتراكية (۱) ادر كنا مدى هذا الاختلاف الحاصل فيها، ونحن لسنا في حاجة الى بيان ذاك الاختلاف وذكره ما داموا نظروا الى الدين نظرتين مختلفتين وكلتيها نظرة تعارض نظرة المسلمين الى الاسلام .

<sup>(</sup>١) قال الدكتور السباعي في ص ٦٣ من مجلته حضارة الاسلام عدد ٧ سنة ١٩٦٣ م ( ولقد ذكرت في العددين الاول والثاني من مجلة حضارة الاسلام لهذه السنة ) اقوالا لكاتب اشتراكي انجليزي يذكر انه في انجلترة قد صدر في السنوات العشر الاخيرة مائتا تعريف للاشتراكية .

#### 'نسِتِ نرمکشوف 'نسِتِ نرمکشوف

وحين علم محاولوا الاصلاح!! ، بأن اشتراكيتهم التي رقعوا بها رأسماليتهم ، أو بدلوا نظامهم السابق بها ، سوف تصطدم بعقيدة الامة وأحكام دينها ، وانها سوف تحرك مشاعرها ضدهم اذ الامـــة بمجموعها لا زالت تحب الاسلام حبا . . !! ، وتقيم عبادته ، وتقر بعقيدته ، قالوا : ان اشتراكيتهم التي يدعون له ، غــير الاشتراكية التي هي المرحلة قبل الشيوعية ، كا يعتقد الشيوعيون وانهم لا يأخذون عقيدتها ولا يعترفون بها ، لذلك أسموها ووصفوها بالاشتراكية العربية ، ووصفوها بالعلمية تارة وبالتقدمية أخرى كأن العرب لهم عقيدة ونظام ، غــير عقيدة وبالتقدمية أخرى كأن العرب لهم عقيدة ونظام ، غــير عقيدة الاسلام ونظام الاسلام!! وهنـــاك بعض المخلصين اسموها الشتراكية عربية ولكنهم وصفوها بانها نابعة من الواقع العربي الشتراكية عربية ولكنهم وصفوها بانهــا نابعة من الواقع العربي الذي يقوم على دين الاسلام .

وكانت هذه المحاولة متجهة نحو الاشتراكية ، التي أخذت تداعب بعض اخيلة الناس ، حتى استهوت عقولهم ، فكثر الداعون اليها ، وجهرتهم لا يدرك حقيقتها ، بعد ان حمل لواء دعوتها الاتحاد السوفياتي، وطبقها معسكره والسائرون في ركابه ، والمؤمنون بوجهة نظره في الناحيتين الاقتصادية والسياسية ، ولكن هذه المحاولة كتب عليها الفشل والاخفاق لأن اصحابها لا زالوا مستعبدين فكريا وروحيا لغيرهم ، ولا يريدون ان يتحرروا من هذه العبودية ، فكانت محاولتهم في الحقيقة ، محاولة ترقيعية لنظام فاسد ، او استبدال نظام فاسد بآخر مثله ، لأن الاشتراكية نظام اقتصادي له عقيدته ، ولن تتحقق ثماره بأخذه وحده ، وترك عقيدته ، أي فصل عقيدته عن نظامه كا اسلفنا.



يقول في جزاء المترفين (١) ( وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظلم من يحموم لا بارد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مترفين ) (٢) ويقول في الفقر اذ جعله سبحانه وتعالى ، من وعد الشيطان ، والشيطان عدو الله وخصمه الألد ( الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ) (٣) .

وكان الربا – وهو حرام شرعاً – بكافة صوره هو الداء الوبيل الذي كان ولا يزال الاساس الجوهري في حياة الامـــة الاقتصادية .

نقول حين ظهر فساد الرأسمالية لأولئك ...، قاموا بمحاولة للأصلاح ، ميممين وجوههم شطر واقعهم الاقتصادي ، وذلك بتعديل النظام الرأسمالي ، او قل بترفيمه ، او قل بتغيير هذا النظام ، مع احتفاظ الايمان بعقيدته ، واساسها فصل الدين عن الخياة ، وبالتسالي فصل الدين عن الدولة والحكم والسياسة والاقتصاد والاجتاع ... النغ .

<sup>(</sup>١) هناك فرق بين الترف المنهى عنه وبين الرفاه المباح. فالترف هو البطر والفطرسة التي تأتي عند البعض نتيجة الثراء العظيم والرفاه هو التنعم بطيبات الرزق وما احله الله تعالى ليكون الانسان في سعة من العيش، وكلما اؤداد الانسان رزقاً كثر شكره لله تعالى.

<sup>(</sup>۲) ٤١ سورة الواقعة

<sup>(</sup>٣) ٢٦٨ سورة البقرة

#### محتاولة الإصلاح الفارشكة

حين ظهر لأولئك المتصدين للقضايا العامة ، فساد الرأسمالية من حيث نظامها الاقتصادي ، وما جر" هذا النظام من ويلات مدمرة ، أقضت مضاجع الامة ، ومن بلاء مستطير أذهب اطمئنان نفوسها ، وجعلت جمهرتهم في ضنك العيش وسوئه ، حتى ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم ، فكان الترف ، وكانت فئته المتحكة في رقاب الناس ، وكان الفقر المدقع الذي اصاب السواد الاعظم من الامة .

والفقر والترف آفتان فظيمتان ما دخلا في امة الا ارهقاها وجملاها كالرميم ..

ونحن نؤيد ذلـــك كله لنهي الله تمالى عنهما ، ولانا نامس خطورة هذا الواقع السيء المرير المتحكم بــين الأمة ، والمنتشر فيها ، كا نشاهد اثره الفظيع على نفسيتها ومعنوياتها ، والله تعالى

الاسلام بدافع تقوى الله تعالى – الوازع الروحي – ولا يكون ذلك الا اذا اخذت انظمة الحياة مسن الشريعة الاسلامية وحدها. وهذه ميزة اختص الله تعالى بهسا انظمة الاسلام. وصفوة القول في هذا الباب انه اذا جاز لامة في العالم ان تستوره انظمة لهسا فانه لا يجوز ذلك للامة الاسلامية (ومنها الشعب العربي) للاسباب المارة الذكر.



الى سعادة الامة ورقيها بجانبين . الجانب التشريعي ، والجانب الروحي ، وجعلتها متلازمين لا ينفك احدهما عن الآخر .

فالجانب التشريمي : هو العقاب الزاجر الذي تفرضه الدولة في الدنيا على المسيئين في تطبيق انظمة الحياة ، وهذا يشترك فيه المسلمون وغيرهم .

والجانب الروحي: هو ادراك المسلم لصلته بالله الذي وضع مصادر الانظمة ، وايمانه العميق بان هذه الانظمة المطبقة عليه ، هي أحكام شرعية ، وهي جزء من اسلامه ، وان ايمانه بها اوجب عليه ان يحسن تطبيقها ، ليتقرب بذلك الى ربه وخالقه سبحانه وتمالى ، وحرم عليه هذا الايمان ان يخالفها ، لان هذا عصيان لله وللرسول ، كا جعل طاعت لرئيس الدولة الاسلامية وهو الآمر بتنفيذ هذه الانظمة امتداداً لطاعة الله وطاعة رسوله ، (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم) (١) . فمن نجا من عقاب الدولة اذا أساء فلن ينجو من عقاب الله تعالى في الآخرة وبعبارة اخرى ، فان الضانة لحسن تطبيق انظمة الاسلام في المجتمع هو التشريع الذي تنفذه الدولة بقوة سلطانها ، والتوجيه الذي ينفذ المسلم بسه انظمة الاسلام إلى ينفذ المسلم بسه انظمة الاسلام في المجتمع هو التشريع الذي تنفذه

<sup>(</sup>۱) ۹ ه سورة النساء

٤ -- الارض ملك الامة فلا يجوز توزيعها ولا احتكارها ولا توريشها .

ه – التأمي

تلك أهم القواعد التي قــام عليها النظام الاشتراكي مهما سمي ورصف ، وسواء آمن به حزب أو تبنته دولة ، او اعتقد بــه فرد . .



# التناقض التشديعي تبين لإسيب قلام والاشتراكيته

قال الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد (١١) ومعنى الحديث من أحدث او أنشأ فكرة او نظاماً او قانوناً ، لا يقوم على دين الاسلام او ناقضه او خالفه ، فهو رد على صاحبه ، لا يجوز الاخذ به والتسليم له ، حتى لو ادعاه امير المؤمنين او امر به .

وبهذا كان هذا الحديث الشريف قاعدة ثابتة، وميزاناً عدلاً، ومقياساً صادقاً لكل امر يحدث ، او نظام يستحدث ، فان قبله دين الاسلام وارتضاه ، فهو من الدين ، والا رفض وضرب به عرض الحائط.

واذا وضمنا قواعد الاشتركية هــــذه في الميزان الاسلامي

<sup>(</sup>١) اخرجه البخاري ومسلم .

وقسناها بمقياس الشرع ، نجدها مرفوضة ، لمخالفتها الاحكام الشرعية ، التي جاء بها الاسلام ولنسمع دليل ذلك آخذين قاعدة بعد أخرى :

١ - تعمل الاشتراكية (على تحقيق مبدأ المساواة لا في الحقوق الاقتصادية والملكية والانتاج والاستملاك وما يلحق بذلك كله ) (١) .

ان الدارس لهذه المساواة التي تعمل لها الاشتراكية ، ويدعو لها أصحابها ، يجدها من حيث هي لا واقع لها في معترك الحياة ، كما انها غير عملية لحياة الانسان ، وذلك : ان الله تعالى حين خلق البشر جعلهم يتفاوتون في القوى الجسمية والاستعدادات المقلية ، وهم في نفس الوقت يتفاوتون في اشباع حاجاتهم ، فالمساواة بينهم مستحيلة الوقوع ، فلو فرضنا جدلاً ، ان الدولة تستطيع أن تساوي بين الافراد في حيازة السلم والمال ، فانها لا يمكن لها ان تساويهم في استعال هذا المال ، لا في الانتاج ، ولا في الانتفاع به ، فالمساواة في هذه الناحية أمر خيالي لا واقع له .

 <sup>(</sup>١) ٧٣ ص تطور القومية العربية للرزاز في قصل القومية والاشتراكية
 والديمة واطبة .

ثم أن هذه المساواة بين البشر مع تفاوتهم في القوى والاستعدادات تعتبر ( واقعياً )بعيدة عن العدالة ، لأن التفاضل بين البشر قائم ، وهو فطري بينهم والتفاوت في حيازة المال والمنافع او وسائل الانتاج امر حتمي تقتضمه الفطرة البشرية ٤ وهذا ما اقره الاسلام ، الا أن هذا التفاوت بين الناس يجب أن لا يكون سببلًا الى استغلال المعض للمعض الآخر أو ظلمـــه أو التحكم فيه انما يجب ان يكون سبيلًا الى التعــــاون والتراحم والسَّكَاتُفُ والتَّحَابِبُ . وهذا ثما تقتَّضُمُ الحَّمَاةُ النَّشَرِيَّةِ ﴾ اذبه يكون العمران ، وبدونه لا يكن عمراناً ولا تعاوناً في الحساة الدنيا ؛ على أن هذا التعاون والتراحم ، مها بلغ ، فلن يؤدي الى مساواة المعيشة واسلوب الحماة ، اذ لا يمكن مساواة القائد مع اجناده او صاحب العمل مع عماله او بين الرئيس ومرؤ وسيه او الاستاذ وتلاميذه .

وقد عبر الله تعالى عن هذا المعنى العظيم ، بقيام التعاون وحصول عمران الحياة ، بقوله : ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً )(١) أي يسخر بعضهم البعض في حياته، ويتعاون بعضاً سخرياً )(١)

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف .

كل مع الآخر في شؤونه وعمران مجتمعه .

بل من لطف الله تمالى بعباده ، ورحمته بهم ، ان جعلهم متفاوتين في الرزق ، اسمعه جلل جلاله يقول : ( الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ) (۱) .

ويمكن ان نفهم حكمة هذا التفاوت ، من قوله سبحانه وتعالى (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير) (٢) . فجعل سبحانه المساواة في سعة الرزق ، سبباً للبغي والفساد في الارض ، وهو سبحانه الخبير البصير بعباده .

وبهـذا المعنى فسر الامام الرازي هذه الآية الكريمة فقال:

« ان الله تعالى لو سوى في الرزق بين الكل لامتنع كونت البعض خادماً للبعضولو صار الأمر كذلك لخرب العالم وتعطلت المصالح . . وقال: انه لم يبسط الرزق لأنه يفضي الى المفسدة (٣).

ولا يعني ان هــذا التفاوت يبقى قائمًا بينهم ، مجيث يكون انسان في الذروة العليا من المعيشة ، والآخر في حضيضها ، وانما

<sup>(</sup>۱) ۱۹ سورة الشورى .

<sup>. » »</sup> TV (Y)

<sup>(</sup>٣) ٣٩٤ ص ٧ حـ التفسير الكبير لفخر الدين الرازي .

عمل الاسلام ، على فتح آفاق الآمال ، امـــام الفقير المدم ، ليكون في يوم بسعة من المعيشة ، يقارب الغني فيها ، وذلـك يجهد، ورعاية الدولة له .

ثم ان الاسلام دعا الى المساواة بين الأفراد ، وهو دين المساواة ، ولكن المساواة التي تريدها الاشتراكية ، ليست منه وذلك ان الحقوق القانونية يتساوى فيها جميع رعايا الدولة الاسلامية من غير مراعاة اختلاف الدين. وهذه المساواة ظاهرة في نصوصه ، وهي من بديهات أحكامه الشرعية .

أما الحقوق السياسية: فالمسلمون من رعايا الدولة متساوون فيها ، اما غيرهم فلهم حقوق سياسية معينة ، كمناقشة رئيس الدولة في أعماله ، واظهار عدم الرضا من الذين يحكمونهم من ولاة المسلمين ، وما شابه ذلك مما ليس له علاقة بالحكم او المشاركة فيه ، شأنهم في منعهم من هذا الحق الأخير ، شأن المرأة المسلمة ، لأن الحكم او المشاركة به ، فيه ولاية ، ولا تجوز ولاية غير المسلم على المسلم للنصوص القطعية كما لا تجوز ولاية المرأة للنهي الوارد في ذلك (\*) .

<sup>(\*)</sup> فبالنسبة لغير المسلم ، لقوله تعالى : ( ولن يجعل الله

أما الحقوق الاقتصادية ، فالاسلام في الوقت الذي أباح الاشتغال بالتجارة والزراعة ، وامثال ذلك لكل رعايا الدولة ، من غير فرق في المعتقد الديني ، فانه ساوى بينهم في الحقوق الاقتصادية

للكافرين على المؤمنين سبيلا(١١). وتوالي الحكم من أعظم السبل للحاكم على المحكوم ، ولقوله تعالى « واول الأمر منكم(٢١) ، أي من المسلمين .

واما بالنسبة للمرأة: فلقوله صلى الله عليه وسلم « لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأه (٣) » ونفى الفلاح عمين يرضون بحكم المرأة ، نفي جيازم ، وتحريم قاطع ، لورود « لن » التي هي من صيغ النفي التأبيدي ، ومن المعلوم ان سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام ، حينا نطق بهذا الحديث ، كان قد وصل الى سمعه الشريف ، ان بوران بنت كسرى قد تولت الحكم بعد أبيها ، وهذا عليه يمين ان النفي الجيازم والتحريم القاطع هو لتولي المرأة الحكم .

<sup>(</sup>١) ١٤١ سورة النساء .

<sup>(</sup>٢) ٥٩ سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) اخرجه البخاري واحمد النسائي .

لفانة الميش ، وايجاد الرفاهية لهم بسد الحاجات الضرورية ، من مأكل وملبس ومسكن ، وذلك عن طريق حث الفرد على العمل للحصول على ذلك كله ، وفامشوا في مناكبها وكلوا منرزقه واليه النشور (۱) واذا لم يجد الفرد عملة وكان قادراً عليه وجب على الدولة ان توفره له ، لأنها مسؤولة عن رعايته . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و الامام راع وهو مسؤول عن رعيته (۱) » .

« جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يطلب منه ان ينظر في امره لأنه خال من وسائل الكسب - لا عمل له - فدعا عليه الصلاة والسلام بقدوم وبيد من خشب قد سواها بنفسه ووضعها فيها ودفعها للرجل وأمره ان يذهب الى مكان عينه له وكلفه ان يعمل هناك وطلب اليه ان يعود بعد ايام ليخبره بحاله فجاء الرجل وشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صنيعه وذكر له ما صار الله من يسر الحال (٣) » .

ولا يغيب عن الذهن ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلاً عن كونه رسولاً فانه رئيس دولة وولي أمر وراعي أمة . ومن هنا أوجب الامام الفزالي في كتاب احياء علوم الدين ،

<sup>(</sup>١) • ١ سورة الملك

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري .

ان وعلى ولي الامر ان يزود العامل بآلة العمل ، لذلك كان ايجاد العمل لمن لا عمل له من واجبات الدولة، وهو مقرر شرعاً وواقع فعلا ، وحوادث رؤساء الدولة الاسلامية في هذا الباب كثيرة ، خصوصاً في العهود التي احسن فيها تطبيق الاسلام، اما اذا عجز الفرد عن العمل ، وعجز عن توفير النفقة له ولعياله ، كانت ضمانة عيشه بالانفاق عليه من قبل الذين يرثونه شرعاً قال تعالى و وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك (۱) ، اي على الوارث مثل المولود من حيث النفقة لسدا لحاجات الضرورية ، واذا أبوا من تقديم هذه النفقة أجبرتهم الدولة عليها .

اما اذا عجز من تجب عليهم النفقة عن تقديم نفقات الحاجات الضرورية، او لم يكن من يقدم هذه النفقة له، كانت ضمانة عيشه بالانفاق عليه، من قبل بيت المال – خزينة الدولة – لأن بيت المال كافل للمحتاجين والعاجزين، ولأن رئيس الدولة راع، وهو مسؤول عن رعيته، سواء أكان هذا الانفاق من باب الزكاة، او من عوم بيت المال حين لا تكفي الزكاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من مؤمن الا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرأوا ان

<sup>(</sup>١) ٣٣٣ سورة البقرة .

شئتم قول الله و النبي أولى بالمؤمنين من انفسهم ، فأيما مؤمن مات وترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك ديناً او ضياعاً فلياتني وأنا مولاه (١) فمن و ترك ديناً ، اعتبر من الفارمين وسد دينه من بيت المال ومن ترك وضياعاً ، اولاداً ولا نفقة عندهم لسد حاجاتهم فلياتوا اليه صلى الله عليه وسلم باعتباره رئيس الدولة وراهي الأمهة .

(فليأتني وأنا مولاه) لسد حاجاتهم والقيام بنفقات ذلك .

أما اذا عجز بيت المال – خزينة الدولة – ، عن نفقات الفرد لسد حاجاته الضرورية ، عند ذاك ينتقل وجوب الانفاق على أغنياء المسلمين ، من عموم أموالهم، لقوله تعالى (وفي أموالهم حق للسائل والمحروم) (٢).

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (ان في المال لحقاً سوى الزكاة) (٣) .

تلك ضمانة الاسلام للحقوق الاقتصادية لرعايا الدولة

<sup>(</sup>١) رواه اصحاب الصحاح.

<sup>(</sup>۲) ۱۹ سورة الذاريات

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي

الاسلامية (١).

أما المساواة في دخل الأفراد، وهذا يستازم اما تقليل جهود الجدين ، وأما اقتطاع الجزء الذي يزيدون به على الخاملين، وكلا الأمرين غير سليم ، لأن تقليل جهود الجدين يفوت على الامة رمجاً مؤكداً ، ويقلل الانتاج فيها ، وأما اقتطاع الزائد من دخلهم فهذا يضعف رغبتهم في العمل ، وليس هذا من العدل في شيء .

أما المساواة في الملكية فسيأتي بيان فسادها بعد قليل:

وقاعدة المساواة هـذه ، وهي قاعدة عامة كا ذكروا ، وحدها كافية لرفض النظام الاشتراكي ونقضه ، ومع ذلـك فلنأخذ قاعدة اخرى .

٢ – الغاء الملكية الفردية – الخاصة – كلياً او جزئياً .

« النظام الاشتراكي يقتضي الغاء الملكية الفردية ، بمعنى انه لا يجوز للفرد أن يمتلك أرضاً أو معملاً أو منجماً أو أي ثروة يحتاج في استغلالها إلى عامل أو عمال » (٣).

<sup>(</sup>١) يراجع: الاسلام ضامن للحاجات الاساسية لكل فـــرد ويعمل رفاهيته للمؤلف لمعرفة التفصيلات والأدلة الشرعية .

<sup>(</sup>٢) ١٩ ص فصل مــا هي الاشتراكية لسلامة موسى في رسالته (الاشتراكية) .

ان هذه القاعدة بشقيها نخالفة للاحكام الشرعية ، كما هي مناقضة للفطرة البشرية :

وذلك ان الله تمالى خلق الانسان، وخلق ممه غرائز ثابتة، فكانت جزءاً من تكوينه البشري، ومظهراً من مظاهره الحتمية، ومن هذه الغرائز غريزة البقاء، ومن مظاهرها الملكية الفردية، الخاصة – لذلك أقرها الاسلام ونظمها، اذ الطريق الفطري لها ان تنظم لا ان تلغى ، لان الغاءها يؤدي الى استحكام القلق في النفس، واذهاب الطمأنينة عنها، كها تؤدي الى قتل المواهب النافعة ، والعبقريات المنتجة في الانسان، وهي بالتالي عود الى حياة الغاب التي تأباها الفطرة والعقل معاً. كما ان عدم تنظيم هذه الغريزة يؤدي الى الفوضى والعود الى حياة الغاب ...

اما تنظيم الاسلام لهذه الملكية ، فكان باعطاء الفرد ، بما هو داخل في ملكيته ، وبمنعه ان يتملك ما لا يدخل في ملكيته وهو كل ما دخل في الملكية العمامة او ملكية الدولة ، أو هو حسب التعبير الفقهي «كل ما فيه حق لعامة المسلمين ، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم (الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلا والنار (۱). وفي حديث آخر ( والملح ) ويعني بالماء والانهار والبحار ونحو

<sup>(</sup>١) رواه الامام احمد وابو داود .

ذلك ، وبالكلا المراعي ، وبالنار أحراش الاحتطاب ، وما شابه ذلك .

ان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ، حين جعل هـذه الاشياء ملكا عاماً ، فلأنها كانت من ضروريات الحياة يومئذ ، ويقاس عليها ويأخذ حكمها - كما قال السادة الفقهاء - « كل ما أصبح من ضروريات الحياة في كل زمن ومما لا يستغنى عنـه في كل وقت » .

قال الامام الكاساني د . . بأن أرض الملح والقار ( القير ) والنفط ونحوها بما لا يستغني عنه المسلمون لا يجوز للامام – رئيس الدولة – ان يقطعها لأحد ( ان يملكها لفرد )لانها حق لعامة المسلمين (١) . ومن ذلك شواطىء البحار وقنواته وجميع المعادن وساحات الملدة » .

فالقاعدة الشرعية في ذلك ، والتي تعني ان كل ما لا يستغني عنه المسلمون كجاعة ، بكون من طبيعته ملكاً لعامة المسلمين، لا يجوز لأي فرد ان يتملكه ، واغا يجب على الدولة ان تقوم بالاشراف عليه استثاراً وتوزيعاً .

ولم يكن منع الاسلام للفرد من ذلك، الغاء لملكيته الخاصة،

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع للامام الكاساني .

لأنه ليس من طبيعته ان يملك فردياً .

وبهذا كان الالغاء الكلي لملكية الفرد، مناقضا للفطرة البشرية، ومخالفاً للاحكام الشرعية القطعية، التي لا يختلف فيها اثنان من فقهاء المسلمين.

أما الفاء الملكمة الفردية جزئمًا ، وبعمارة اخرى كما يقولون : - تحديد التملك الفردى - فان الدارس لهذا القول كيد انه يعني تحديد التملك الفردي بالكمة والمقدار وهذا ايضا مناقض للفطرة البشرية ، ومخالف للأحكام الشرعية ، كما نفهم من نصوص الشرع ، حيث ان هذا التحديد ، والالغاء الجزئي ، يحد من نشاط الفرد ويعطل جهوده ، ويقتل عبقريته ومواهبه ، في حسن الانتـــاج والابداع فيه ، وبالتالي يقلل من انتاجه ويوقفه عند نشاط معين لا يتجاوزه ، وبذلك يحرم من مواصلة نشاطه الذهني والجسمي، وعند ذاك تخسر الامة بمجموعها كفاءة الافراد المجدين ، كل هذا ومثله يقع ويحصل ٤ ما دام يمنم الفرد من تملك ما يزيد عن المقدار المقرر له؛ أو عن الكمة المحصصة لامثاله؛ هذا من ناحمة مناقضة الفطرة البشرية ، وهي وحدها كافية لبيان فساد وخطأ هذه القاعدة ، وفوق هذا فانها مخالفة للأحكام الشرعمة ، التي نفهمها من أدلة الشريمة الاسلامسة ، وذلك ان منم الفرد من التملك الا بمقدار ممين ومصادرة ما زاد عن هذا المقدار اثم ، لأنه اعتداء

صريح على امواله التي من الله تعالى بها عليه، سواء أكان ذلك من جهوده الذهنية او الجسمية كالعمل، أم بهبة وهبت له .

قال تعالى: (يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم) (١). وقوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسلم (.. ولا يجل لامرى، من أخيه الا ما أعطاه عن طيب نفس منه (٢)). وقال (ان دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا (٣)).

ان منع الفرد من التملك الا بمقدار معين ومصادرة ما زاد عن هذا المقدار ، مناف لنصوص الآيات الحكمة ، التي أخبرت بأن الله تعالى يرزق الانسان بغير تحديد المقدار ، ومن ذلك قوله تعالى : ( والله يرزق من يشاء بغير حساب (٤) ) .

ان منع الفرد من التملك الا بمقدار معين ومصادرة ما زاد عن هذا المقدار، مخالف لحكم التفضيل في الرزق الذي سنه الله

<sup>(</sup>١) ٢٩ سورة النساء .

<sup>(</sup>٢) ٥٠٠ ص ۽ جسيرة ابن هشام .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم وابو داود والنسائي .

<sup>(</sup>٤) ٢١٢ سورة البقرة .

تُعالى بين عباده ، (والله فضل بعضكم على بعض في الرزق (١١) ) .

كا انه منع الفرد من استيفاء رزقه الذي قضاه الله تعالى له ، قال صلى الله عليه وسلم ( لن تموت نفس حتى تستكمل أجلهب وتستوفي رزقها (٢٠) ) . .

وهو ايضاً مخالف لنص الآية، التي قضتان رفع البعض فوق بعض فيا آتاهم الله تعالى، هو امتحان يجريه الله لعباده في الحياة، وهو العليم سبحانه وتعالى بواقع عباده في كل الاحوال أيشكرون؟ أم يكفرون ? قال تعسالى : (هو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيا آتاكم (٣)).

وفي الوقت الذي منع الاسلام تجديد ملكية الفرد بالكمية والمقدار ، فانه حدد لكل فرد الوسائل والاسباب في الحصول على هذه الملكية ، اي حدد كيفية التملك لاكمية ما يملك .

وذلك ان الاسلام حين أباح الملكية الفردية ، فانه لم يترك الفرد ان ينالها كيف يشاء ،

<sup>(</sup>١) ٧١ سورة النحل .

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم والطبراني .

<sup>. (</sup>٣) ١٦٥ سورة الأنعام .

ويتصرف بها وفق هواه، لأن ذلك يؤدي الى الفوضى و الاضطراب بين صفوف الامة ، ويسبب الفساد والشر في المجتمع ، فاذا ترك الفرد وشأنه فيها ، حاز الثروة القوي ، وحرم منها الضعيف ، وتحكم المستغل، وهلك القاصر، واتخم المفرط في الشهوات و الملذات، ولذلك كان لا بد من تحديد كيفية التملك ، لضمان سعادة الأمة، ورفاهية الافراد ، وكان لا بد من محساربة منع التملك الجزئي والكلي ، — وهو ما تقوله الاشتراكية — وكان لا بد كذلك من محاربة حرية التملك بالحصول على الثروة بدون قيد ولا شرط ، الاقيد الاكراه ، — وهو ما تقوله الرأسمالية — .

وقد ظهر تحديد كيفية التملك بارزاً في امرين :

١ – تحديد اسباب التملك وتنمية ما يملك .

٢ -- تحديد كيفية التصرف بهذه الملكية .

## أسباب الملكية الفردية

أما أسباب التملك الفردي فقد حصرت بما يلي:

١ - العمل بأنواعه ، كالعمل بأجر والصيد واحياء موات الارض والمضاربة . . . الخ .

٢ - الارث .

- ٣ الحاجة الهال لأجل الحياة ، كأخذ الفرد من الآخرين ما
   يسد جوعته ، ولو بغير رضاهم .
  - ٤ اعطاء الدولة للفرد من اموالها لسد حاجته .
- الاموال التي يحصل عليها الفرد من الآخرين ، دون مقابل من جهد او مال ، كالهدية والهبة في حياتهم ، او الوصية بعد ماتهم ، او استحقاق مال عوضاً عن ضرر كدية القتيل . . الخ .

هذه هي اسباب الملكية ، التي أبانت كيفية الحصول على التملك .

## طريقة تنمية الملكية الفردية

اما طريقة تنمية ما يملك ، فان الاسلام منع الفرد ان ينمي ماله ، عن طريق الغش، والاحتكار ، والغبن الفاحش، في البيع، مع التدليس فيه ، وعن الربا والقيار والاستفلال ، والتسعير للحاجات حين لا يكون هناك ضرورة ملحة لهذا التسعير، وعن طريق عقد شراكة لا تقوم على احكام الاسلام ، كالاشتراك في شركة التأمين بأنواعها . . الخ ، وفرض الاسلام عقوبات تغريرية مالية او بدنية على من سلك هذا الطريق تقيمها الدولة الاسلامية .

وأباح الاسلام تنمية المـــال عن طريق الزراعة والتجارة والصناعة ، والاشتغال عند الآخرين بأجر ، وامثال ذلك .

# كيفية التصرف بالملكية

اما كيفية التصرف بهذه الملكية ، فان الاسلام وضع لها ضوابط ، فلم يترك صاحب الملكية يتصرف بما يملك حسب ما يريد ويشاء ، بل حدد له كيفية التصرف في حياته ، وبعد مماته ، فمنع الفرد ان يعطي ماله للعدو ليتقوى به على المسلمين ، كا منعه ان يهدي او يوصي او يهب من ماله لأحد في مرض الموت ، كا منعه من الاسراف في الانفاق والتبذير فيه ، بل فرض عقوبة عليه منعه من الاسراف في الانفاق والتبذير فيه ، بل فرض عقوبة عليه وهي الحجر (١) بمنعه من التصرف فيا لم يقره عليه الوصي قال تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء اموالكم) (٢) ومنعه ايضاً من التقتير على نفسه وعلى من يعولهم .

<sup>(</sup>١) سورة النساء

<sup>(</sup>٢) ٢٣٢ ص ٢ ج بداية الجتهد

شرعية من اجل تحقيق أغراضها المشروعة ، على شرط ان تخاو خزينة الدولة من الاموال ، ولم يعتبر ذلك اعتداء عليها، تنفيذاً للقاعدة الشرعية ( يجب دفـــع الضرر الأعلى بتحمل الادنى ). وتفصيل ذلك :

قــال الامام الغزالي رحمه الله تعالى (١) « اذا خلت الايدى (أيدي الجند) من الاموال ، ولم يكن من مال المصالح - بيت المال – مـا يغي بخراجات العسكر (أي مصروفات الجيش) وخيف من ذلك دخول العدو بلاد المسلمين ، أو ثوران الفتنة من قبل أهل الشر، جاز للامام ان يوظف على الاغنياء ( اي يفرض الضرائب ) مقدار كفاية الجند ، لانا نعلم انه اذا تعارض شران أو ضرران ، قصد الشرع دفع اشد الضررين وأعظم الشرين ، وما يؤديه كل واحد منهم ( من الاغنياء ) قليل بالاضافة الى مـــا يخاطر بــــه من نفسه وماله لو خلت خطة الاسلام ( اي البلاد الخاضعة لحكم الاسلام) مـن ذي شوكة (الجيش) محفظ نظام الامور ويقطع مادة الشرور ، وبمـــا يشهد لهذا ان لولي الطفل عمارة القنوات( قنوات الارض الخاصة بالاطفال) والحراج اجرة الطبيب وغـــن الادوية (التي تعود للطفل) وكل ذلك تنجيز خسران لتوقع ما هو أكبر منه ﴾ .

<sup>(</sup>١) ٣٠٣ و ٢٠٤ ص١ ج المستصفى

ومثل هذا يقول الامام الشاطبي (١) وقد نفذ هذا في زمن الدولة الاسلامية ومن ذلك في عهد قطز ، لرد التتار بناء على فتوى سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى (٢) .

وهـذا الحكم ينفذ في حالة وقوع كارثة في الأمة كمجاعة ، وزلزال ، وقـد خلابيت المـال من القيام بسد النفقات لذلك ، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( ان الاشعريين – قبيلة من العرب – اذا ارملوا في الغزو وفنى زادهم او قـل طعام عيالهم بلدينة جمعوا مـاكان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في اناء واحد بالسوية فهم مني وانا منهم ) (٣).

و ولا يراعى في فرض الصرائب منع تزايد الثروة وعدم الغنى لان الاسلام لا يمنع الغنى ، ولا يراعى اي اعتبار اقتصادي لجمع الضرائب، وانما تؤخذ ضريبة المال على اساس كفاية المال الموجود في بيت المال لسد جميع الحاجات المطلوبة منه ، فتؤخذ بمقدار حاجات الدولة للنفقات ، ولا يراغى فيها الاحاجات الرعية ومقدرة المسلمين ) (3).

<sup>(</sup>١) ١٠٤ ص ٢ ج الاعتصام

<sup>(</sup>۲) ۷۲ ص ۷ ج النجوم الزاهرة

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم

<sup>(</sup>٤) ١٩٨ و١٩٩ ص النظام الاقتصادي في الاسلام للاستاذ النبهاني .

ومع هذا وذاك ، فان الاسلام ، منع كنز المال وحبسه ، ودعا الى تشغيله في معترك الحياة ، رعاية منه في تنظيم ها الملكية ، لان في ها ذا المتشغيل استفادة للأمة ، حينا يتداول المال بين افرادها ، وب تزداد حصة الفقراء والمساكين باخراج الزكاة ) (۱) . كاكان من حق الدولة ان تحاسب أصحاب هذه الملكية ، متى ارتابت في طريقة جمع المال ، أوشكت في نمائه او مصادره ، على قاعدة — من أين لك هذا ؟

### من أين لك هذا ?

ولهذه القاعدة دليلها من السنة الشريفة ، ووقوعها في الدولة الاسلامية ، فمن عروة بن الزبير عن ابي حميد الساعدي ، رضي الله عليها ، ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، استعمل رجلا من الازد ، على صدقات بني 'سليم ، قلما جاء بالمال حاسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الرجل : هذا لكم ، وهذا هدية اهدى الي ، فقام النبي ، صلى الله عليه وسلم ، خطيباً بالناس وقد احمر وجهه ، فحمد الله واثنى عليه ، ثم قال (ما بال الرجل نستعمله على العمل بما ولانا الله ، فيقول هذا لكم وهذا اهدى الي نستعمله على العمل بما ولانا الله ، فيقول هذا لكم وهذا اهدى الي نستعمله على العمل بما ولانا الله ، فيقول هذا لكم وهذا اهدى الي نستعمله على العمل بما ولانا الله ، فيقول هذا لكم وهذا اهدى الي نستعمله على العمل بما ولانا الله ، فيقول هذا لكم وهذا اهدى الي السبع

<sup>(</sup>١) يراجع : الاسلام ضامن للحاجات ألاساسية لكل فـــرد ويعمل لرفاهيته ــ للمؤلف .

أفلا جلس في بيت ابيه وأمه ، حتى تأتيه هديته ؟ والذي نفس محمد بيده ، لا نستعمل رجلا على العمل بما ولانا الله فيفل منه شيئاً الاجاء يوم القيامة يحمله على عنقه ، بعير له رغاء ، او بقرة لها خوار ، او شاة تبعر ، ثم رفع على بيديه الىالساء حتى رئي بياض ابطيه ، ثم قال : اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم فاشهد ) .

قال عروة ، قلت لأبي حميد اسمعته من رسول الله ؟ قال نعم من فيه الى اذني(١) .

وقد ذكر البلاذري في تاريخه ، ما نصه :

(من عبد الله عمر أمير المؤمنين ، الى عمرو بن العساص أمير مصر ، سلام عليك ، اما بعد فقد بلغني انه فشت لك فاشية ، من خيل وإبل وغنم وبقر ، وعهدي بك قبل ذلك ولا مال لك ، فاكتب الي من اين أصل هذا المال ، ولا تكتمه ، فكتب ابن الماص : يا امير المؤمنين ان ارضنا ارض مزدرع ومتجر ، فنحن نصيب فضلا عما نحتاج اليه لنفقتنا ، سيني ان الزائد عن حاجتنا من المال نشغله في الزراعة والتجارة ، وقد اثريت من طريق ذلك . .

۸۱

<sup>(</sup>١) رواه الامام مسلم في صحيحه .

فكتب اليه امير المؤمنين رضي الله عنه ، – بلهجــة شديدة وعنيفة لأنه استعمل نفوذه الشخصي في جمع المال ، ليس من حقه ان يزرع او يتاجر وهو امير المسلمين في مصر .

( يا عمرو اني قد نخبرت من عمال السوء ما كفى، وكتابك الي كتاب من اقلقه الاخذ بالحق ، وقد سؤت بك ظنا ، وقسد بعثت اليك محد بن مسلمة ، فشاطره مالك ، فانكم ايها الرهط الامراء ، جلستم على عيون المال ، (خياره ) لم يفزعكم عذر ، تجمعون لابنائكم ، وتمهدون لانفسكم ، اما انكم تجمعون العار ، وتورثون النار ، والسلام ) . فمن هذه القاعدة الشرعية يتبين ان الدولة اذا شكت وارتابت في طريقة جمع الفرد لماله فلها ان تحاسبه ، واذا ثبت عندها انه جمسه عن طريق غير شرعي صادرته منه ولا يكون ذاك اعتداء على ماله ، اما مصادرة المال الذي جمع بطريق حلال فلا يملك احد في دنيا الاسلام ان يفعله لانه اعتداء صريح عليها ولن تكون هذه القاعدة الشرعية دليلا يبيح فعله الحرام المنكر .

وبهذا كان تنظيم الاسلام للملكية الفردية تنظيماً يوافق الفطرة ويحقق الرفاهية للافراد في المجتمع ، وكان الغاء الملكية كلياً او جزئياً مناقضاً للفطرة البشرية ، ونخالفاً للاحكام الشرعية ، وهذا كاف لنقض الاشتراكية ، ومع ذلك فلنا خذ قاعدة اخرى.

٣ – الفرص الخاصة والحظ والارث هي من الاسباب غير المشروعة للتملك والامتياز . و الامكانيات المادية وهي الأموال سواء أكانت نقوداً او ادوات انتاج يجب ان تكون ثمرة جهد ونباهة صاحبها ، وهذا يعني ان الفرص الخاصة والحظ والارث هي من الاسباب غير المشروعة للتملك والامتياز(١) » .

ان هذه القاعدة مخالفة لأحكام الشرع كل المخالفة، ومعارضة للنصوص التي جاء بها الاسلام، حيث ان الارث والهبة والهدية والوصية ودية القتيل – سواء أكانت نقوداً ام وسائل انتاج – محصل عليها الفرد بموجب الاحكام الشرعية القطعية بدون ان يبذل جهداً، ومن غير نباهة منه، وهي من الاسباب المشروعة للتملك والامتياز. كما ألمعنا اليها في « اسباب الملكيسة الفردية»

ومثل هذا ذكره سلامة موسى في رسالته \_الاشتراكية\_ د ... وغرض الاشتراكية مجرد ايجاد الحرية الاقتصادية حتى تتساوى الفرصة بين الناس في الثراء ، فيلغى مبدأ الارث لأن وجوده ينافي هذه الحرية الاقتصادية التي تتطلب ان يولد الناس متساوين لا يمتاز احدهم على الآخر بغير مميزاته الطبيعية ، ١٩ صمن فصل ما هي الاشتراكية .

<sup>(</sup>١) ١١ و ١٢ ص ما هي الاشتراكية العربية :

#### قبل لحظات رتفصيل ذلك :

١ -- ان وجود الارث من الاحكام الشرعية القطعيـــة التي لا اجتهاد فمها ، ومنكر ذلك اعتقاداً يكون كافراً مرتداً ، حيث أن ممنى القاعدة الشرعية القلا خلاف فيها بين فقهاء المسلمين أن منكر ايحكم من احكام الاسلام؛ التي عرفت من الدين بالضرورة؛ وبالنص القطمي في دلالت. وثبوته ، يكون كافراً ، ومن ذلك الارث ، لأن القرآر الكريم وهو قطعي الثبوت قد نص على وجوده وفصل بعض احكامه، بدلالة قطعية من انه من اسباب التملك ، ومن ذلك قوله تعــالى « يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين . . . فريضة من الله أن الله كان عليما حكيما (١١) وقوله ﴿ يُستَفتُونَكُ قُلُ اللَّهُ يَفْتَيَكُمْ فِي الْكَلَّالَةُ أَنْ أَمْرُهُمَّا هَلَكُ لَيْسَ له ولد وله اختفلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فانكانتا اثنتين فلهما الثلثان بما ترك وانكانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثمين يبين الله لكم أن تضاوا والله بكل شيء عليم(٢) » وقوله « للرجال نصيب بما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب بما ترك الوالدان والأقربون بمسا قل منه او كثر نصيباً مفروضاً (٣) ، .

<sup>(</sup>١) ١١ سورة النساء .

<sup>(</sup>۲) ۱۷٦ سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) ٧ سورة النساء .

ثم جاءت السنة النبوية الشريفة ، فذكرت الأنصبة ، وبيتنت المقادير التي يستحقها كل وارث .

هذا من جهة أدلة وجوده ، وحجية فريضته ، أما من جهة حكمة تشريعه ، فان الارث كما هو مشاهد من واقعه ، وسيلة من وسائل توزيع الثروة على افراد العائلة التي هي جزء من المجتمسع وذلك ان الثروة وقد اباح الاسلام ملكيتها ، قــد تتجمع عند أفراد حين حياتهم ، وحتى لا يستمر هذا بعــد وفاتهم ، فكان الميراث، ثم أن الارث من العوامل التي تنشط الانسان في العمل، وتدفعه الى الكسب ، كما تدفعه الى الابداع فـــــه ، وعلى حسن الانتاج في الحياة ، لأن الانسان يدرك ان ما يحصل عليه من ثروة في الحياة ، فانه يستخدمها في طاعات الله تمالي ، وتوفير راحته وأشباع حاجاته التي تعينه على هذه الطاعات ، وأن جهده الذي بذله في سبيل ذلك سوف لا يذهب بعده سداً ، واغسا سمحصل عليه اولاده ، ومن له علاقة به من محارمــه ، وفي ذلك الخير له ولهم ، حيث لم يترك ورثته ضياعًا أو كلا ، في الحياة الدنيا ، أو عيالًا على الناس ، وقد ثبت ذلك من انه عليه الصلاة والسلام ( عاد سعد بن أبي وقاص فقال له:يا رسول اللهقد بلغ مني الوجع ما ترى : وأنا ذو مال ولا يرثني الا ابنــة لي ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . لا . فقال له سعد : فالشطر ? قال لا . ثم قال رسول الله صلى الله عليمه وآله وسلم . الثلث . والثلث كثير ، انك ان تذر ورثتك أغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس (١) .

ثم ان الارث مظهر من مظاهر غريزة النوع وهو الحنات والحب للاولاد، اذ يدفعه هذا الىانيترك لهم شيئًا يستغنونبه.

وفوق هذا فان كسب المال مباح، ما دام طريقه مشروعاً، وصاحب المال الذي يكسبه بطريقه المشروع، له ان يتصرف فيه، ومن انواع التصرف هبته مثلاً، فليس محظوراً عليه ان يؤثر به اولاده، واصدقاءه او غيرهم، وكما ان له هذا في حياته، فله أن يفعل فيه بعد وفاته، بان يعلن عنارادته في تقسيم ماله، على النحو الذي يريده، وحيث ان ارادة المسلم هي ارادة الشرع قد بين للمسلم الطريقة الصحيحة السليمة في تقسيم ماله بعد وفاته، فان المسلم يرضى بما رسمه له الشرع، فيجب تنفيذه.

هذا من جهة . ومن جهة اخرى ، فان الانسان مسؤول عن ذريته وعن رعايتهم ، ولهذا ينفق عليم في حياته ، ومن تمام رعايته لهمان يترك لهمماله بعد وفاته ، ذلك المال الذي كان ينفقه

<sup>(</sup>١) ٢٧٨ ص ٢ ج بداية الجتهد لابن رشد .

عليهم لوكان حيا ، كما ان الاسلام أقام تضامناً متيناً بين افراد الأسرة الواحدة ، وهذا التضامن يلزم به الفرد الزاماً عن طريق الحكم بالنفقات الشرعية ، فكان من البديهي ان يوزع على أفراد الاسرة ، المال الذي كان لهم حتى فيه في حياة صاحبه .

وأخيراً فـان وشائج القرابة تجعل الاقرباء كالاولاد مثلا ، المتداداً لحياة الانسان ، ومـال الانسان له في حياته ، فيكون لم يعتبرون امتداداً له بعد وفاته .

لهذا وأمثاله يظهر ان الفاء الارث ، وهو قاعدة من قواعد الاشتراكية ، مناقض للفطرة البشرية ، ومخالف للنصوص الشرعية القطعية ، وهذا وحده كاف لهدم الاشتراكية .

٢ – الهبة والهدية: – من الاحكام الشرعية ، والتي كانت من اسباب التملك الفردي يحصل عليها الفرد من غيير (جهد ونباهة صاحبها) ، وهما من الصلات المتينة التي تقوي الرابطة الاخوية بين المسلمين ، التي دعا اليها الاسلام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (تهادوا تحابوا) (١) ، وقوله ( ليس لنام مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه ) (١) .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عساكر

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم

٣— الوصية : — لما كانت الهبة والهدية، وهما التبرع في حال الحياة ، فان الوصية هي التبرع أيضاً بعد المات ، فكانت سبباً من اسباب التملك ، التي يحصل عليها الفرد من « غيير جهد ونباهة منه ، قال تعالى ( كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خييراً الوصية ) وأحكام الوصية مفصلة في كتب الفقه الاسلامي ، لذا كانت الوصية من الاحكام الشرعية القطعية التي لا اجتهاد فيها .

إ - دية القتيل: - وهي الاستحقاق المالي الذي يكون عوضاً عن ضرر أهل القتيل؛ بفقد مقتولهم ، فهم يحصلون عليها و من غير 'جهد ونباهة ، وقد ثبتت بالكتاب الكريم وفصلتها السنة ، قال تعالى ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله) (١) لذا كانت دية القتيل من أسباب التملك المشروعة ، بخلاف ما تقوله الاشتراكية .

من كل مــا تقدم يظهر لنا ان هذه القاعدة الاشتراكية ، نحالفة للنصوص الشرعية ، وهي وحدها كافية ، لرد الاشتراكية ونقضها ، ومع ذلك فلنأخذ قاعدة اخرى .

ه ــ وان الارض ملك الأمـــة ، لا يجوز توزيعها ولا

<sup>(</sup>۱) ۹۲ سورة النساء

احتكارها ولا توريثها ١٠٠٤.

ان معنى هذه القاعدة ، هي ان الارض تملكها الدولة نيابة عن الامة في السلطان ، عن الامة في السلطان ، والتصرف بكل ما يعود لها ، وبالتالي لا يجوز ان توزع الارض على افراد الامة ليمتلكوها ، كما لا يجوز لبعضهم ان يحتكروها ، او تورث عنهم اذا أعطيت لهم .

وغموم هذه القاعدة تخالف الاحكام الشرعية ، وذلك :

أولاً — ان الاحتكار للارضيناقضقولهم — لا يجوز توزيمها ولا توريثها — اذ النهي عن التوزيع والتوريث ينفي وجود الاحتكار أصلاً ، هذا من حيث وجود التناقض في هذا الكلام الذي جمله البعض قاعدة من قواعد الاشتراكية ، وان اتفق الكل — الاشتراكيون — على مفهومها العام وهي ان الارض ملك الدولة. اما من ناحية الاحتكار فالاسلام أعلن حربه عليه وجعل المحتكر ملموناً وخاطئاً آثماً يستحق المقاب(٢).

<sup>(</sup>١) ١٢ ص ما هي الاشتراكية العربية

<sup>(</sup>٢) من ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ) رواه ابن ماجة . وقال ( الجالب الى سوقنا كالجماهد في كتاب الله ) رواه الحاكم .

ثانياً — توزيع الارض وتوريثها: لقد وضع الاسلام للأرض احكاماً ، فان كانت الارض قد فتحت بالجهاد قتالاً او صلحاً ، اصبحت ملكاً لبيت مال المسلمين 'حكاً ، لأنها من الفنسائم ، ولكنها تبقى تحت تصرف أهلها ينتفعون بها ، ويستغلونها تحت اشراف الدولة الاسلامية ، مقابل رسم عليها ، حسب تقدير الدولة ، وهي المساة بالخراج .

لذا فان الدولة وهي النائبة عن الامة في السلطان والتصرفات على المنفعة واستغلال هذه الارض – الخراجية – مجكم بقائها في يد اهلها ؟ اما رقبة الارض اي اصلها وذاتها ؟ فتنتقل ملكيتها لبيت مال الامة ؟ لأنها من الفنائم والفيء ؟ الذي يبقى تحت تصرف بيت المال .

فقد حدّث حفص بن غياث عن ابي ذئب عن الزهري قال : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيمن أسلم من اهــل البحرين انه قد أحرز دمه وماله الا ارضه فانهــــا في، للمسلمين لأنهم لم يسلموا وهم ممتنعون ) .

وقال ابن حجر المكي : ( الاراضي ملك لبيت المال ) .

وقال ابر يوسف القاضي: ( والارض عنسدي بمنزلة المال ، فللامام ان يجيز من بيت المال من كان له غناء في الاسلام ، ومن

يقوى على العدو ، ويعمل في ذلك بالذي يرى انه خير المسلمين وأصلح لأمرهم وكذلك الارضون ) .

وقال الامام مالك : (لا تقسم الارض وتكون وقفاً يصرف خراجها في مصالح المسلمين(١) .

وهذا التمليك للمنفعة والاستغلال؛ او بعبارة اخرى ان هذا الابقاء للتصرف بالارض منفعة واستغلالاً ، يورث شرعاً كباقي الاموال الخاصة .

هذا هو حكم الاراضي الخراجية ، وهو ما جرى عليه العمل مدة وجود الدولة الاسلامية الى ان قضى عليها الكافر المستعمر.

وهذا حكم دائمي نافذ المفعول سواء أكانت الارض المفتوحة - الخراجية - تحت يد الامة الاسلامية، كالعراق ومصر والهند وتركيا، أم أصبحت تحت يد الكفار كأسبانيا والقرم والبانيا.

ثم ان هناك حكماً آخر للارض ، وهي المسهاة بالاراضي العشرية، وهي التي اسلم عليها اهلها بدون قتال كأرض اندونسيا او كانت من جزيرة العرب لاستثناء الرسول الكريم عليه لها ،

<sup>(</sup>١) ٣١٩ ص ١ ج بداية الجتهد وكذلك يراجع لمعرفة التفصيل. الحراج لابي يوسف ، والاموال لابي عبيد ، والاحكام السلطانية للماوردي.

حيث انه عليه الصلاة والسلام ، لم يفرض عليها الخراج ، وانما فرض عليها العشر (١) ، فكانت ارضا عشرية ، فعكم هذه الارض ان تكون ملكاً لأهلها رقبة ومنفعة ، يتمتعون بها كتمتعهم بأموالهم الخاصة سواء بسواء .

ولا تملك الدولة السيطرة عليها ، بقصد توزيعهما على أفراد آخرين من رعيتها ، الا اذا اشترتها من اصحابها وعوضتهم عمما انشأوا عليها .

ثم هناك حكم لنوع ارض اخرى ، وهي التي تسمى بأرض الموات ، وهي التي لا مالك لها ، وليس عليها اثر زرع او نحوه ، فان كل انسان في ظل الدولة الاسلامية ، له ان يتملك منها بما يقدر على عمارتها واحيائها ، لما روي ان رسول الله عليه ، قال : ( من عمر ارضاً ليست لأحد فهو أحق بها (٢٠) وقسال ( من احاط حائطاً على أرض فهي له (٣) ) .

والاسلام يبيح للدولة ان تقوم بتوزيع هذه الارض على من

<sup>(</sup>١) والعشر هو الضريبة الموضوعة على منتوج الارهن اذا سقي بماء السهاء او السيح والا فعليه نصف العشر .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري .

<sup>(</sup>۳) رواه ابو داود.

يريد ، ومن كان عنده الاستعداد لعيارتها والانتفاع بها ، واكثر البلاد الاسلامية من هذا النوع من الارض .

ثم ان الدولة تجبركل من يملك ارضاً على استغلالها ، وان ينتفع بها ، وتعطي الدولة من بيت المال ، من احتاج الى هذا الاستغلال والانتفاع ، كا فعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ارض العراق ، ولكن اذا أهملت هذه الارض بأنواعها الثلاثة الخراجية والعشرية والموات ، على رأي اسلامي قاله أعمة كرام – ثلاث سنوات ، فعطلها ولم يستغلها ، او استغل بعضها وعطل البعض الآخر ، أخذت الدولة منه ما عطل ، قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه (من عطل ارضاً ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له (۱) ) .

وليس هذا من قبيل أخذ أموال الناس بالباطل او بدون حق . كا قد يبدو للبعض ، لأن المبرة في ذلك ، هو لتعطيل الارض لا بسبب تملكها ، اذ ان الاسلام جعل ملكية الارض من أجل زرعها او الانتفاع بها ، فان عطلت الارض للمدة المقررة — ثلاث سنوات – ذهب عنها معنى الملكية لقوله صلى الله عليه وسلم ( ازرعها او امنحها أخاك(٢) ) وقوله ( من كانت له ارض

<sup>(</sup>١) الحراج لابن آدم .

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي .

غليزرعها او ليمنحها <sup>(١)</sup> ) .

وفي هـــذا التشريع ، التنظيم الدقيق للارض التي يضمن الانتفاع بها وحسن الانتاج فيها .

وبهذا ايضاً ظهر الاختلاف بينا بين النظرة الاسلامية القائمة على الاحكام الشرعية للارض ، وبين النظرة الاشتراكية القائمة على الهوى والتقليد !!.

وهذه وحدها كافية لنقض الاشتراكية ، ومع ذلك فلنأخذ قاعدة اخرى وهي التأميم .

ه - التأميم : هو تحويل الملكية الفردية الى ملكية الدولة ،
 اذا رأت الدولة في هذا التحويل مصلحة عامة .

هذه هي حقيقة التأميم كما قرر، وهو غير وارد في الاشتراكية الأصلية ، التي يؤمن بها كارل ماركس وأمثساله ، لأن كل شيء للدولة ، وانما آمن به دعاة الاشتراكية المحليون واعتبروه من قواعد اشتراكيتهم ، كما هو ترقيع للنظام الرأسمالي، اذا أخذت به بعض دول المسكر الغربي .

ولما كان التأميم منصبًا على تحويل الملكية الفردية ، الى

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری .

ملكية الدولة ، اذا رأت مصلحة في ذلك ، فانه يخالف الاحكام الشرعية ، التي نصت على احترام الملكية الفردية وصونها ، من كل اعتداء عليها ، وذلك ان ليس لخليفة المسلمين ، ان يخرج شيئاً من يد احد من رعيته ، الا بحق ثابت معروف شرعاً ، كا لا يجوز له ان يبقي شيئاً في يد أحد بما فيه حق لعامة المسلمين ، وهو ما دخل في ملكية الأمة ، او الدولة بججة المصلحة .

لذا كان الاصل في ملكية الفرد ان تحترم وتصان ، ولا يتعرض لها ، ولا 'تنزع من يد صاحبها الا برضاه وبالوسائل الشرعية ، ولكن عند الضرورة القصوى والمصلحة الشرعية المؤكدة ، يجوز للدولة أن تنتزع من الفرد ملكيته ، لنوع معين من المال مع التعويض العادل .

وقــد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ؛ على جواز نزع ملكية عقار الفرد ، كتوسعة الطريق؛ ( والضرورة تقدر بقدرها) .

اما ان يفسر البعض التأميم بأن الدولة تملك شواطىء الانهار وقنوات البحار ، والمعادن ومنه النفط ، فان تفسيرهم هدذا خاطىء ، ولا يدخل في مفهوم التأميم الذي قرره أصحابه ، اذ التأميم هو تحويل ملكية الفرد الى ملكية الدولة ، أما ملكية هذه الاشياء الآنفة الذكر فان من طبيعتها أن تملكها الدولة ،

(\*) هناك فرق بين الملكية الخاصة وملكية الدولة والملكية العامة . هو ان الملكية الخاصة تعني ان يتملك الفرد اموالاً منقولة وغير منقولة بالوجه الشرعي ويكون لصاحبها سلطان عليها في التصرف حسب الأحكام الشرعية ، كاله سلطان في اعماله الاختيارية وهي مصونة لا يجوز لاحد ان يتعدى عليها . والملكية العامة ، تتحقق في الاشياء التي نص الشارع الحكيم على وجوب الانتفاع بها ، مشاركة بين الأمة ، كالمعادن والمياه ، وما هو من ضرورات الجماعة ، بحيث اذا لم وجد عندها تفرقت في طلبه .

وملكية الدولة : هو كل مــال كان انفاقه موقوفاً على رأي رئيس الدولة ، مثل أموال الحراج والجزية .

وانه وان كانت الدولة ، وهي النائبة عن الأمة ، وبيدها تدبير شؤون الملكية العامة، وشؤون ملكيتها على حد سواء . (الا ان هناك فرقاً بينها، وهو ما كان داخلا في الملكية العامة ، فلا يجوز للدولة ان تعطي أصله لأحد ، وان كان لها أن تبيح للناس ان يأخذوا

والاسلام حرم على دولته ان تملك هذه الاشياء الى اشخاص معينين ، كزيد او عمرو ، او الى اشخاص معنويين كالشركات ، وانما اجاز الاسلام لدولته ، ان تستخدم او تؤجر من تشاء ، من أجل الحصول على منافع هذه الاشياء المذكورة .

منه ، بناء على تدبير يمكنهم جميعاً من الانتفاع به ، — من غير استثناء — بخلاف ملكية الدولة ، فان للدولة ان تعطيما كلها لأفراد معينين، ولا تعطي الآخرين، ولها ان تمنعه عن أفراد ، اذا رأت مصلحة في ذلك ، رعاية لشؤونهم من ناحية اخرى غير عطائهم ، فالماء والملح والمراعي وساحات البلدة ، لا يجوز ان تعطيها لافراد مطلقاً ، وان كان يجوز للجميع الانتفاع بها ، بحيث يكون النفع لهم جميعاً ، دون تخصيص أحد دون آخر، والخراج يجوز ان تنفقه على الزراع فقط ، دون غيرهم لمالجة شؤون الزراعة، ويجوز ان تنفقه على شراء السلاح لفالجة شؤون الزراعة، ويجوز ان تنفقه على شراء السلاح لمالجة شؤون الزراعة ، ويحوز ان تنفقه على شراء السلاح كا ترى مصلحة للرعية (١) .

<sup>(</sup>١) ١٨.٢ ص النظام الاقتصادي في الاسلام للاستاذ النبهاني.

وبهذا يظهر ان التأميم ليس من الاحكام الشرعيسة ، لوجود التعدي فيه على الملكية الفردية ، ولو عوضته عنه، ولا هو داخل في احكام الملكية العامة ، او ملكيسة لدولة ، كما قرر في الشرع الحنىف .

وان مصانع المعادن ، وتكرير البترول والمناجم ، وقنوات البخار وأمثال ذلك ، لا يدخل في مفهوم التأميم ، اذ ان هذه الاشياء ، في اصلها وطبيعتها تعود لعامة الامة ، ولا يصح ان يتلكها الفرد ، سواء أكان شخصاً معيناً او اشخاصاً معنويين ( شركات ) . اما ان يستشهد البعض بآيات من كتاب الله تعالى واحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووقائع من تاريخ الصحابة الكرام على جوازالتأميم شرعاً ، وبأنه لا يخالف الاسلام .

اقول ان استشهادهم هذا في غير محله وبالتسالي لا ينطبق على واقع المسألة فضلاً عن انهم حملوا هذه الادلة الشرعية معاني لا تحتملها ، بل هي حجة عليهم لا لهم . وقد جاءت هذه الادلة – وتكاد تكون محصورة – في كتاب – اشتراكية الاسلام – للدكتور مصطفى السباعي عفى الله عنه .

وقد قيض الله تمالى رجالًا من ائمة الفقــة الاسلامي والرأي السديد في هذا العصر في العراق وسوريا والباكستان والسعودية

فوقفوا الموقف الشرعي تجاه الاشتراكية وتأمياتها واعلنوا حكم الاسلام فيها من انها نظام كفر وانها تخالف الشرع الشريف .

وقد تصدى لبدعة الدكتور السباعي في كتابه علماء افاضل في بلده منهم الشيخ محمد حمدي الجويجاني في كتابه (الاصابة في الرد على السباعي) وكذا الاستاذ الشيخوهبي سليان الالباني واما الفقيه الجليل عالم حماة الشيخ محمد الحامد فقد رده وقمع بدعته بكتابه القيم العظيم ( نظرات في كتاب اشتراكية الاسلام صادرة عن الكتاب والسنة ومذاهب الاثمة ) .

وها انني اوجز نظراته الصائبة فيا يخص التأميم وهي تدحض حجج جوازه التي اوردها السباعي قال الدكتور: ١- لقد ذكرنا في مبادىء التملك قول الرسول صلى الله عليه وسلم - الناس شركاء في ثلاث الماء والكلا والنار - وهذا يفيد ان كل انسان له حتى الاستفادة من هذه المواد الطبيعية لحاجة الناس جميعاً اليها وقد قرر الفقهاء انه لا يجوز ان يستأثر بها انسان دون بقية الناس الا بعد احرازها في الآنية وما اشبهها ، فاذا ادت هذه الملكية الشخصية لهذه الاشياء الى ان تحبس عن الناس او يتحكم مالكها في ثمنها او توزيعها بحيث يتضررون منذلك وهم في حاجة اليها ، كان للدولة ان تحول دون هذا الاحتكار وجاز لها ان تتخذ الوسائل الاكيدة لاشراك الناس جميعاً في الاستفادة منها تحقيقاً

لمعنى (الشركة) الواردة في الحديث وذلك يعني (التاميم) او تدخل الدولة في (تحديد) الاسمار ولا شك في ان النص على المواد الثلاث ليس للحصر بل يلحق بهاكل ماكان مثلها في بعض حاجة الناس جميعاً اليها بدليل اضافة (الملح) اليها في بعض الروايات وهذا يعني ان كل ماكان ضرورياً للناس من طعام او غيره ، يأخذ ذلك الحكم وهو (جواز التاميم) من الناحية التشريعية .

اقول – والكلام للاستاذ الحامد .

اما الكلاء والماء والنار والملح فالشركة فيها ثابتة بالحديث الشريف ويلحق بها ماكان في معناها بما يحتاجه الناس وليس لليد البشرية تسبب في وجوده كالبترول مثلا ... والمذكور في الحديث الشريف غاذج لا يعنى بها الحصر والايراد .

قال الامام الشافعي رضي الله عنه في كتاب الام (ومثل هذا كل عين ظاهرة كنفط وقار – زفت – او كبريت او مومياء او حجارة ظاهرة في غير ملك لاحد فليس لاحد ان يتحجرها دون غيره ولا السلطان ان ينمها – اي يحميها – لنفسه ولا لخاص من الناس لان هذا كله ظاهر كالماء والكلاً .. ولو تحجر رجل لنفسه من هذا شيئاً او منعه له سلطان اي احتجره له – كان ظالماً .

وانظر قوله رضي الله عنه ( او حجارة ظاهرة في غير ملك لاحد ) .

تدرك الفرق بين ما فيه الشركة بما هو عام وبين الاملاك الخاصة التي لا يجوز انتزاعهامن ايدي اصحابها بغىر رضاهم وعلمه فقول المؤلف – يعني السباعي – وفقه الله ( وهذا يعني أن كل ماكان ضرورياً للناس من طعام او غيره يأخذ ذلك الحكم وهو جواز التأميم من الناحية التشريعية) هذا القول باطلاقه لا وجه له فان النصوص الدينية القطعية تمنع التعرض للاموال الخاصة الا بطريق شرعي كاستنجار واشتراء واهاب قال تمالي ( يا ايهـــا الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ) ... وقوله عليه واله الصلاة والسلام في خطبة الوداع ( ايهـــا الناس اسمعوا قولي واعقلوه تعلمن ان كل مسلم اخ للمسلم وان المسلمين اخوة فلا يحل لامرىء من اخمه الا ما اعطاه عن طيب نفس منه ... ) واكثر الاحاديث الشريفة التي تحظر تناول المال الخاص الاعن طيب نفس من مالكه .. نعم قد تقع ازمات تضطر الدولة ازاءها الى اتخــاذ تدابير حازمة لضان السلامة العامة وهذا بما خولها الشرع الشريف آياه دفعاً للضرر المام الذي يهدد مجموع الامة لكنه مسم هذا لا يهدر حقوق المالكين ، كلا بـل هو محتفظ بها لهم وذلك كتحديد اسمار الميعات عند التعدي الفاحش وكبيع الدولة ما يفضل من القوت عن حاجة صاحبه المحتكر له جبرا عليه زمن المجاعة والثمن له وكأدخالها الفقراء بيوت الاغنياء ايام الازمات الشديدة كل بقدر ما تحتمل حاله . وهذه كلها تدبيرات مؤقتة ما بقيت الازمة فاذا انقشعت زالت اما نزع الاملاك الخاصة من ايدي المالكين لا على هذا النحو المؤقت وهو المراد من التأميم في العرف الحادث فانه غير معروف في الاسلام وهو غضب ان كان بلا غن والغضب حرام وتملك غير صحيح ان كان بتعويض ( ولو كان عادلاً لانه بيع اكراه . والنهي عن بيع الاكراه جاء في الحديث الشريف ( نهى – النبي صلى الله عليه وسلم – عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع المرد وبيع المرد وبيع المراد وابو داود .

ثم قال مستدلا على جواز التأميم بالوقف في ص ١٦٠ (ومن المعلوم ان الوقف جائز في الاسلام بل هو مرغوب فيه للحاجات الاجتماعية التي تحدثنا عنها في قوانين التكافل الاجتماعي، والوقف كا عرف الفقهاء هو اخراج العين الموقوفة من ملك صاحبها الى ملك الله تعالى أي ان تكون غير مملوكة لاحد بل تكون منفستها محصصة للموقوف عليها، وهذا هو التأميم .

اقول الوقف خروج لله تعالى عن الملك بالرضا ابتناء ثوابه . وكلاهما الوقف الخيري والذري لا يلتقي والتــــأميم الاجباري ، وانى يلتقي الرضا والاجبار؟ واذا كان الرضا في التأميم منمدم<sup>ا</sup> كان مصادرة وكان حراما (١) ..

ثم اردف مستدلاً على جواز التأميم في الحمى .

(وقال ايضاً في ص ١٦٠ – ١٦١ ومن المتفق عليه ان رسول الله عليه وعلى اله الصلاة والسلام ، حمى ارضا بالمدينة (يقال لها النقيع) لترعى فيها خيل المسلمين . رواه احمد ، وحمى عمر ارضاً بالربذة وجعلها مرعى لجميع المسلمين فجاء اهلها يقولون يا امير المؤمنين انها بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية واسلمنا عليها في الاسلام على م تحميها ، ? فاطرق عمر ثم قال المال مال الله والعباد عباد الله ، والله لولا ما احمل عليه في سبيل الله ما حميت من الارض شبرا. وظاهر ان – الحمى – همو اقتطاع جزء من الارض لتكون مرعى عاماً لا يملكه احد بل ينتفع به سواد الشعب . . وهذا صريح في التأميم أقول ادعاؤه ان هذا صريح في تأميم الارض لضرورة الدولة والمجتمع .

<sup>(</sup>١) واني اعجب كل العجب من الدكتور السباعي عفى الله عنـه كيف سمح لقله ان يقع بهذا الخطأ الفاحش وعدم التميز بين الوقف القائم على الرضا والاختيار ، بقصد نوال رضوان الله تعالى وبـــين التأميم القائم على الاكراه والاجبار بقصد توزيع المؤمم الى الناس .

ليس بشيء ذلك ان كل ما يستفاد مما روى ليس الا حمايتها مؤقتاً لضرورة رعي الخيل التي يحمل عليها في سبيل الله ولرعي الانعام التي يملكها اقوام الفقراء ، وهذا الرعي هو من الكلا غير المستنبت وفيه الشركة العامية ، ومن المعلوم ان الاحوج مقدم على المحتاج ، وخيل الجهاد ونعم الفقراء احوج من غيرها الى الرعي وبملاحظة ان خيل الجهاد لا يقتصر نفعها على فئة دون فئة كان لهؤلاء الذين جاؤوا عمر يجادلونه ، نفع لهم منها ايضاً ، فهم من الامة واليها فالشركة العامة ما برحت قائمة .

ثانياً: ليس الذي كانمن عمر نزع ملكيتهم عنها فانه معترف لهم بها وقد قال لهني – اي عمر قال لهني الذي استعمله على حمى الربذة – انها لارضهم قاتلوا عليها في الجاهلية واسلموا عليها في الاسلام.

والتأميم المدعي نزع صريح لملكية رقبة الارض من مالكها ثم دفعها الى غيره او جعلها ملكاً للدولة ، والدليل الذي اتى به لا يفيده . وقصاراه ان ضرورة (مؤقتة يقدم فيها الاهم على المهم كقوم عطاش ولذا منع - اي عمر هنيا - رضي الله عنه من رعي نعم عثان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنها لان لها مرداً الى نخل وزرع . . . )

ثم استدل على جواز التأميم في إجبار المحتكر بيعما احتكره.

(قال في ص ١٦١ – ١٦٢ ومن المقرر في الفقه الاسلامي ايضاً ان الاحتكار غير جائز ، وان المحتكر الذي يمنع عن بيع ما احتكره يجبره القاضي على البيع ما زاد عن قوته وقوت عياله وكذلك اذا ابى ان يبيعه للناس الا بسعر فاحش يشق عليهم يأمره القاضي ببيعه بسعر معتدل الربح وفق تقدير الخبراء فاذا ابى في الحالين انتزع منه ماله وباعه عليه بسعر معتدل فاذا اقتضت مصلحة المجتمع اليوم ملكية جساز ذلك كا جاز في الاحتكار اه.

اقول : فرق بين مالك الارض وبين المحتكر من وجهين .

اولها: ان المحتكر ظالم جائر عمد الى مورد القوت العام فسده على الناس ببذله اثماناً في شراء ما يحتكره لا يستطيعها كل الناس ، ثم خبأ ما احتكره متربصاً بهم الكوارث ليتحكم فيهم كا يشاء ولا يبيعهم منه شيئاً الا بالسعر الذي يروي جشع نفسه ويطفىء ظاهما الظالم ، فهو اذن لم يسلك السبيل السوية في التملك ، بل لقد عدا على مشرع الفائدة العامة فملكه ، فان اشتدت الحال بالناس الزمته الدولة بيع ما زاد عن حاجته ، هذا هو المذكور في الفقه الاسلامي تبييناً للمحتكر الجائر اما مالك الارض بالطرق الشرعية فأي ذنب جنى بتملكه حق موضع مع المحتكر في الميزان ...

ثم قال مستدلاً على جواز التأميم بجديث سمرة .

(قال: ص ١٦٢ – كان لسمرة بن جندب نخسل في حائط (بستان) رجل من الانصار فكان يدخل عليه هو واهله فيؤذيه. فشكا ذلك الانصاري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقاه من سمرة فقال الرسول بعه فأبى قال فأقله فابى قال هبه ذلك ولك مثلها في الجنة فأبى ، وكان سمرة يظن ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على سبيل النصح لا على سبيل القضاء والالزام — فقال رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم : انت مضار وقال للانصاري اذهب فاقلع نخله. رواه ابو داود فهذا (انتزاع) الملك جبراً عن صاحبه حين أدت ملكيته الى ضرورة جاره فكيف اذا ادت الى ضرورة الجتمع ؟ اه .

أقول: ليت شعري اي تأميم في هـــذا اذا كانت الارض للانصاري ولسمرة النخل فقط . . وتحصل مضارة من بقاء هذا النخل فيها وليست ملكه فاذا قلع الانصاري النخل وسلم اليه هذه المقلوعات فهل هذا تأميم ? وقد تعين طريقاً لدفع الضرر عن الانصاري صاحب الارض الو كان لسمرة ارض في هذا الحائط بعيدة عن ارض الانصاري لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب سور بينها ويكون لسمرة مدخله الخاص الى ملكه ، ولكن ظاهر الخبر يفيد انه ليس له الا النخل ودفع الاذى عن الانصاري ظاهر الخبر يفيد انه ليس له الا النخل ودفع الاذى عن الانصاري

مكن بهذه الطريقة ، التي آمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثال ذلك في الاحكام ، مطير الحام اذا كان يكسر زجاج النوافذ بحصاه التي يرمي بها حمامه ويطلع حال تطبيرها على نحبثات البيوت ومكنوناتها ويقلق راحة الجيران بصياحه وصفيره فان الامام يذبحها ثم يردها اليه حفظاً لحقه فيها من حيث المالية ، وبالذبح يندرىء أذاه عن الناس . وهل في الحديث ان الانصاري امسك النخل عن سمرة بعد قلعه بفرض .

معاذ الله ان يفعلهذا او ان يأمر به النبي صلى الله عليهوآله وسلم وهو العادل في حكمه الرحم في قضائه(١١) اه .

تلك هي الحجج التي يحاول الاشتراكيون الاتيان بها على سبيل تأييد بدعة الاشتراكية ، والقول عنها انها من الاسلام او النها او انها لا تخالف الشريعة الاسلامية .

هذه أهم القواعد التي قام عليها النظام الاشتراكي، وهذه هي مخالفتها للاحكام الشرعية التي جاءت في النظام الاقتصادي الاسلامي، وهي وحدها كافية لرد الاشتراكية ورفضها، ومع ذلك فلنأخذ الاختلاف العقائدي بين عقيدة النظام الاشتراكي

 <sup>(</sup>١) ص ٤٥ و ٣٦ وما بعدها من كتاب اشتراكية الاسلام للاستاذ
 الشيخ محمد الحامد . حفظه الله تعالى .

وعقيدة نظام الاسلام ، حيث قلنا ان لكل نظام عقيدة ، انبثق منها وقام عليها ، وقد 'سيّر بتوجيهها ، كا قلنا ( ان العقيدة هي الضهانة الحقيقية ، لحسن تطبيق النظام ، وهي الدافع الذاتي الني يوجب الاخلاص الخالص ، والولاء الصادق لكل شيء انبثق منها ، او قام عليها ، عما أمرت به او نهت عنه ) .



# الاختلاف لعقت ئدى تبين لاسيث لام والاشتراكينه

ان العقيدة الاساسية للنظام الاشتراكي ، هي العقيدة المادية ، التي تقول ان المادة هي اصل الأشياء ولا شيء غير المادة وهذا يعني انكار وجود الخالق العظيم سبحانه وتعالى ، وبالتالي انكار كل دين سماوي ، واعتبارها الايمان بذلك أفيونا يخدر الشعوب، كل دين سماوي ، واعتبارها الايمان بذلك أفيونا يخدر الشعوب، كا يعتقد بذلك المار كسيون والتيتويون وأمثالها ، وعلى أساس هذه العقيدة الالحادية ، قام النظام الاشتراكي ، منظما العلاقات الماقتصادية وجميع المعاملات المالية ، وسائر أنظمة الحياة وقوانين المجتمع .

وهذه العقيدة - كا لا يخفى - تتناقض معالعقيدة الاسلامية ، التي تقوم على اساس الايمان بوجود الله الخالق لكل شيء في هذا الوجود وتختلف ممها كل الاختلاف ، ولا يصح ان يؤمن بها انسان ، لانها مناقضة الفطرة البشرية ، ولفريزة التدين المخلوقة

مع كل انسان .

أما المقيدة الأخرى ، التي يؤمن بها أولئك الذين ارتضوا بالاشتراكية كنظام للحياة الاقتصادية ، ولم يؤمنوا بعقيدتها الأساسمة .

فهم بين معتقد بعقيدة فصل الدين عن الحياة ، التي نتج عنها فصل الدين عسن الدولة والسياسة والاقتصاد . . الخ ، وهي العقيدة المعروفة بالعقيدة الرأسمالية الغربية . وهده العقيدة لا يصح أن يؤمن بها مسلم ، لأنها تتناقض مع عقيدة الاسلام .

وبين من يعتقد زاعماً انه يؤمن بالعقيدة الاسلامية . وذلك ان هذه العقيدة ، توجب أن يؤمن معتنقوها بكل ما انبثق عنها او قام عليها ، مما أمرت بسه او نهت عنه ، ومن ذلك انظمة الحياة ، وقوانين المجتمع ، ومنه النظام الاقتصادي .

ومن العقيدة الاسلامية وما انبثق عنها ، وقام عليها ، كان الدين الاسلامي ، وعلى المؤمن بهذا الدين ان يجعله قائماً بالحياة ، منظماً لشؤون الدنيا كلها ، ومتصلا بكل ناحية من نواحي الجتمع ، غير منفصل عن ذلك جزئياً او كلياً .

لـــذا كان دين الاسلام ، متصلا بالحياة العامة والخاصة ، ومتحكماً في كل علاقات المجتمع ، لا فرق بــــين تحكيم الدين –

الاسلام - في المسائل التعبدية ، او القضايا السياسية ، ولا فرق إ بين تحكيم الدين في المسائل الاخلاقية، أو الاقتصادية . ولا فرق كذلك بين تحكيم الدين في علاقات الاسرة او هلاقات الدولة .

اذ المسلم حين يؤمن بقوله تعالى ( واقيموا الصلة و آتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين (۱) فانه يؤمن بقوله تعالى (فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم مَنْ خَلْفهم لعلهم يذكر ون واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء (۲) ) وحيين يؤمن بقوله تعالى ( يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين (۱) فانه يؤمن بقوله تعالى ( ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منك (٤) وحين يؤمن بقوله تعالى (وان خفتم شقاق بينها فابعثوا حكماً من اهله وحكماً من اهلها ان يريدا اصلاحاً يوفق الله بينها (۱) فانه يؤمن بقوله تعالى ( ومن يويدا اصلاحاً يوفق الله بينها (۱) فانه يؤمن بقوله تعالى ( ومن يويدا اصلاحاً يوفق الله بينها (۱) فانه يؤمن بقوله تعالى ( ومن يويدا اصلاحاً يوفق الله بينها (۱) فانه يؤمن بقوله تعالى ( ومن يؤمن بقوله

<sup>(</sup>١) ٤٣ سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) ٨٠ سورة الانفال .

<sup>(</sup>٣) ١١٩ سورة التوبة .

<sup>(</sup>٤) ٧ سورة الحشر .

<sup>(</sup>ه) ۳۰ سورة النساء .

<sup>(</sup>٦) ٤٤ سورة المائدة .

صلى الله عليه وسلم ( تركت فيكم امرين لن تضاوا ما تمسكتم بها كتاب الله وسنة رسوله (۱)) فانسه يؤمن بقوله ( الائمة من قريش (۲)) وحين يؤمن بقوله صلى الله عليه وسلم ( احب الناس الى الله يوم القيامة وادناهم منه مجلساً امام عادل وأبغض الناس الى الله تعالى وأبعدهم منه مجلساً امام جائر (۳)) فانه يؤمن بقوله ( ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب الدعوة الزائد في كتاب الله و المكذب بقدر الله والمتسلط على امتي بالجبروت ليذل من أخل الله ، والمستحل حرم الله ، والمستحل من عترتي ما حرم الله ، والتارك لسنق (٤)).

لذا كانت عقيدة فصل الدين عن الحياة ، وهي عقيدة بعض الاشتراكيين ، مناقضة للعقيدة الاسلامية ، ومختلفة معها كل الاختلاف ، ولا يصح ان يؤمن بها مسلم ، لانه ان اعتقد بها ، يكون مرتداً خارجاً عن الاسلام ، والعياذ بالله .

أما أولئك الذين يزعمون أنهم مؤمنون بالعقيدة الاسلامية ، ويأخذون من الاشتراكية نظامها الاقتصادي فقط ، فان حقيقة

<sup>(</sup>١) رواه الامام مالك

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي .

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم والطبراني وان حبان .

هذا الايسان هو زعم باطل ، لا دليل يسنده ولا واقع يؤيده ، اذ العقيدة الاسلامية ، تفرض على معتنقيها ، ان يعيشوا في ظلالها ، وان يحيوا بها ، وان يتوجهوا بتوجيهها ، وان تكون عندهم قاعدة أساسية ، تبنى عليها كل أفكارهم ، وتنبثق عنها كل أنظمة حياتهم ، بحيث تهيمن على جميع تصرفاتهم ، وتضبط أحوالهم ، أي تكون العقيدة الاسلامية حاكمة في الحياة لا محكومة .

لذا فانه لا حق لمتنقي هذه العقيدة ، أن يدسوا أنوفهم بما ليس من شأنهم ، ولا من اختصاصهم ، وفي مقدمة ذلك تشريع الأنظمة وسن القوانين ، سواء أكانت من عند أنفسهم أو استيراداً من غيرهم ، لان المعاني القريبة من الذهن ، هي ان الانسان حين يقر ويعترف بشهادة ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله ، وهما أساس العقيدة الاسلامية ، فيان اعترافه واقراره ، لا يكون واقعاً وصادقاً ، الا بخضوعه لحكم الله تعالى ، والرضا بما ارتضاه الله تعالى له ، من تسيير حياته وفق أنظمة ، والرضا بما دينه وبلغها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم . ( اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً ) (۱) .

<sup>(</sup>١) ٣ سورة المائدة

واقراره بالشهادتين ، يوجب عليه ان يسلم تسليماً قلبياً وعقلياً ، بأن المشرع لانظمة الحياة هو الله وحده ، دون سواه ، كا يخضع باطمئنان ، لحكم الرسول الاعظم سيدنا محمد علياته ، وان يسير على سنته ويقتدي بنهجه ويطيع أمره ، ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) (۱) لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحي ، ومن ذلك تسليمه وخضوعه ، للأنظمة والاحكام التي بلغها عن ربه سبحانه وتعالى ، ولا خيرة له في ذلك ما دام قد رضي بالله ربّا و بحمد رسولاً وبالاسلام ديناً (۱).

(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً ان يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ) (٣) .

<sup>(</sup>١) ٨٠ سورة النساء

<sup>(</sup>٢) ومفهوم الدين في الاسلام هو الشريعة التي نظمت علاقات الانساف بربه وبنفسه وبغيره ، فعلاقة الانسان بربسه ، بالعقيدة والعبادة ، وعلاقة الانسان بنغيره بالماملات والمعقومات ، اي بالأنظمة والقوانين ، فاذا لانسان بغيره بالمعاملات والعقوبات ، اي بالأنظمة والقوانين ، فاذا ترك المسلم جزءاً من هذا الدين ، وأخذ ما يحتاجه في تنظيم علاقاته هذه من غيره ، فقد طعن بكال دينه ، ولم يرض بما ارتضاه الله تعالى له ، وان استحل ما أخذ وخطا ما ترك من الاسلام ، فقد كفر وارتد .

<sup>(</sup>٣) ٣٦ سورة الاحزاب.

ومن كأن هذا حاله وواقعه ، فهو الصادق في ايمانه بالعقيدة الاسلامية وقد أطاع الله ورسوله ، والاكان ايمانه كاذباً وقد عمى الله ورسوله وذلك هو الخسران المبين .

وبهاذا يتبين بوضوح لا لبس فيه ولا غموض . ان عقيدة الاشتراكية مخالفة للعقيدة الاسلامية ومناقضة لها، كما ان عقيدة دعاة الاشتراكية ، (عقيدة فصل الدين عن الحياة ) ، مناقضة كذلك للعقيدة الاسلامية ، وان ادعاء الاشتراكيين المحليين ، بأنهم يؤمنون بالعقيدة الاسلامية ، ويأخذون من الاشتراكية نفسها نظامها الاقتصادي فقط ، ادعاء فارغ وقول باطل لا ترضاه العقيدة الاسلامية نفسها، ولا تقره بأي حالمن الاحوال ويدل اما على الجهل محقيقة كل من الاسلام والاشتراكية واماعلى الدجل السياسي بقصد التستر بالاسلام لنشر الاشتراكية واماعلى

والخلاصة فان الاشتراكية لا تؤمن بالدين ، (اي دين) لانه من نحلفات العهد القديم وبالتالي فلا تحكمه في علاقات المجتمع وأنظمة الحياة ، وانما تؤمن بالنزعة العقلية فقط ، وتحكيم العقل فحسب .

« النزعة العقلية : تستلهم الاشتراكية كثيراً هـذه النزعة ، فعصر الاديان بالنسبة اليها ايضاً شيء مضى وانقضى ، وليبدأ

عصر العقل » (۱) وان آمن بعض الاشتراكيين بدين، فلا يتعدى المانهم هذا ، عن اداء العبادة بالمسجد او الكنيسة ، والاتصاف بالناحية الاخلاقية ، وهذا هو مفهوم الدين عندهم ، وهو مفهوم خاطىء لا يقره دين الاسلام كا لا يخفى .

<sup>(</sup>١) ١٧ ص تاريخ الاشتراكية الاوروبية .

### إزالت الشتبهة

ونود ان نختم هذه الدراسة للاشتراكية ، بازالة الشبهة التي كثر تداولها على الألسنة ، بأن الاسلام لا يمانع ان 'يصطلح على نظامه بالاشتراكية الاسلامية ، وقد دفعهم لهذا القول ، وجود الشبه بين بعض قواعد الاشتراكية ، مع ما اقره الاسلام من احكام ، ووجود الموافقة بينها في بعض الجزئيات ، كوجود فكرة المساواة – كفكرة – ، او وجود الشركة بين الناس في الماء والكلا والنار ، او بجعل كل ما هو من ضرورات الحياة . ملكا الدولة ، او بوجود لفظة المشاركة والشركة والشركة والشركاء في الفقه الاسلامي .

يقولون ذلك من باب تقريب الاسلام الى الاذهان ، بعد ان طغى عليها سماع اسم الاشتراكية ، لذا فهم يصطلحون على اسلامهم فيسموه بالاشتراكية الاسلامية ، او اشتراكية الاسلام،

او ان النظام الاسلامي في الاقتصاد هو نظام اشتراكي ، يقولون ذلك وهم لا يريدون الاشتراكية المعروفة بمذاهبها الاقتصادية ، وعقيدتها الأساسيه (المادية) ، او عقيدة دعاتها (فصل الدين عن الحياة (۱)).

ان هذا القول باطل ويحمل في طيات، خطراً على الاسلام حيث يحكم بتبعيته للنظم المعاصرة والوضعية الكافرة ، ولن يكون الاسلام تابعاً ، لانه من عند الله خالق الارض والساء ، كا في هذا القول تسليم بهزيمة الاسلام المام تلك النظم ، وانى للاسلام العظيم ان يهزم وقد هزمت امام، جميع نظم الارض واكتسحها وفرض وجوده عليها فكان في الذروة العليا، وكانت في الخصيض .

وقد احس الداعية الاسلامي الكبير سيد قطب حينا قال بعض من يتجدثون من المسلمين عن النظام الاسلامي يجتهدون في ان يمقدوا الصلات والمشابه بينه وبين انواع النظم التي عرفتها البشرية قديماً وحديثاً قبل الاسلام وبعده ، ويعتقد بعضهم انه يجد للاسلام سنداً قوياً ، حين يعقد الصلة بينه وبين نظام آخر

<sup>(</sup>١) هذا قول المحلصين للاسلام الحبين له . اما غيرهم فيقول ذلك دجلاً ولإيهام المسلمين السذج بان الاشتراكية لا تخالف الاسلام بلهي الاسلام.

من النظم العالمية ، القديمة والحديثة ، ان هذه المحاولة ان هي الا احساس داخلي بالهزيمة ، امام النظم الفربية ، فما يعتز الاسلام بأن يكون بينه وبين هذه النظم مشابه ، وما يضيره الا تكون فإن الاسلام يقدم للبشرية نموذجاً من النظام المتكامل لا تجد مثله في اي نظام عرفته الارض من قبل الاسلام ومن بعده سواء، والاسلام لا يحاول ولم يحاول ان يقلد نظاماً من نظم الارض ، او ان يهقد بينه وبينها صلة او مشابهة ، بل اختار طريقه متفرداً فذاً وقدم للانسانية علاجاً كاملاً لمشكلاتها جميعاً .

ولقد يحدث في تطور النظم البشرية ان تلتقي بالاسلام تارة وان تفترق عنه تارة ، ولكنه نظام مستقل متكامل ، لا علاقة له بتلك النظم ، لا حين تلتقي معه ، ولا حين تفترق عنه ، فهذا الافتراق وذلك الالتقاء عرضيات وفي اجزاء متفرقة ، ولا عبرة بالاتفاق او الاختلاف في الجزئيات والعرضيات ، انما المعول عليه هو الفكرة الاساسية ، والفلسفة الخاصة ، وللاسلام فكرته الاساسية وفلسفته الخاصة ، وعنها تنفرع الجزئيات فتلتقي او تفترق عن جزئيات النظم الاخرى ثم يمضي الاسلام في طريقه المنفرد بعد كل اتفاق او اختلاف .

وليست وظيفة الباحث الاسلامي حين يمرض للحديث عن النظام الاسلامي ان يلتمس له المشابه والموافقات مع نظام آخر

قديم او حديث ، فهذه المشابه والموافقات فضلاً على انها سطحية وجزئية ووليدة مصادفات في الجزئيات لا في الفلسفة العامــة والفكرة الاساسية ، ـ لا تكسب الاسلام قوة كا يظن بعض المسلمين ، وطريقهم الصحيح أن يعرضوا اسس دينهم لذاتهــا وبايمان كامل بانها اسس كامـلة ، وافقت جميع النظم الاخرى او خالفتها ، ومجرد تطلب التأييد لنظم الاسلام من مشابــه او موافقات مع النظم الأخرى هو احساس بالهزية كا قلنا ، لا يقدم عليه باحث مسلم يعرف هذا الدين حتى معرفته ويبحثــه حتى عليه باحث مسلم يعرف هذا الدين حتى معرفته ويبحثــه حتى مجمه (۱) .

ويقول الاستاذ محمد المبارك عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق ( ان للاسلام نظاماً جوهرياً خاصاً قائماً بذاته لا يلتبس بشيوعية ولا رأسمالية . . ان اهم اسس الشريعة الاسلامية في شؤون المال ١ – تأكيد احترام الملكية الفردية وضمانها ، ٢ – تقييد هذا الحق بقيود المصلحة الاجتماعية ذلك ان الاسلام لا يرضى باطلاق حرية التصرف والتملك كا هو الحال في النظام الرأسمالي في الوقت الذي لا يرضى بكف ايدي الناس عن وسائل التملك والتصرف باموالهم كا هو الحسال في النظام الشيوعي او الاشتراكي العلمي باموالهم كا هو الحسال في النظام الشيوعي او الاشتراكي العلمي

<sup>(</sup>١) ص ٩٠ وما بعدها من — العدالة الاجتماعية في الاسلام — ط ٤

حسباً يقولون (١) ومع ذلك فان في اصطلاح بعض الخلصين على الاسلام بانف اشتراكي النزعة ، او فيه اشتراكية ، كان ذلك لشبهة في اذهانهم وان هذه الشبهة ستزول حتماً من الاذهان ، اذا عرفت حقيقة اصطلاح الاشتراكيسة كاصطلاح ، وموقف الاسلام من كل اصطلاح اجنبي .

<sup>(</sup>١) من بحث المهرجان العلمي بجامعة دمشق ص ٩٠ من حضارة الاسلام العدد السادس ١٩٦٣ .

## موقف لإسلام من لصطلحات إلاجنب بنه

عر"ف الاصطلاح بأنه اتفاق طائفة من الناس ، على شيء اذا ذكر تبادر معناه الى الأذهان .

وبعبارة أخرى: الاصطلاح لفظ خــاس ، اصطلح بعض الناس على معنى معين له ، فحين يطلق هــذا اللفظ ، يتبادر الى الذهن حالاً ، ذلك المهنى الاصطلاحي المتفق عليه .

والمصطلحات كثيرة ومتنوعة ، منها المصطلحات العلمية والفنية ، ومصطلحات الأشياء عند كل أهل بسلد ، ومنها المصطلحات التي تحمل أفكاراً خاصة ، ومفاهم معينة ، تحمل وجهة نظر في الدنيا ، وضعها الفلاسفة والمفكرون ، تعبيراً عن افكارهم او آرائهم او انظمتهم ، وهذه هي المصطلحات المراد مجثها لبيان موقف الاسلام منها .

ان هذه المصطلحات الموضوعة البحث ينبغي على كل مسلمان يسأل عنها أهل الذكر – وهم السادة العلماء – ( فاسألوا اهـــل الذكر . . ) (١) .

وعلى العلماء ان يدركوا حقيقة تلك المصطلحات الأجنبية ، ليعلموا مدى انطباقها على أحكام الاسلام ، قبل ان يستعملوها هم ، ثم عليهم أن يبينوا حكم الاسلام فيها ، حسال انتشارها وذيوعها في المجتمع ، هذا هو المفروض عليهم شرعاً .

لقد استطاع الكافر المستعمر ، ان يدخل مصطلحات تحمل مفاهيمه وأفكاره ، عن طريق غزوه الثقافي لبلاد المسلمين ، والذي لا زال قائماً وأخذ عن طريق عملائه والمضبوعين بثقافته ، ان يحببها للمسلمين ، فتارة يقول لهم انها لا تخالف الاسلام ، وأخرى ان هاذه المصطلحات لا علاقة لها بدينكم، شأنها شأن المصطلحات العلمية والفنية ، التي لا تحمل وجهة نظر في المجتمع .

وأمام هذا الدس والافتراء الفكري الخبيثين، جاء المخلصون من المسلمين كتاباً وخطباء ، فقاموا بتأويل النصوص الشرعية، بقصد التوفيق بينها وبين تلك المصطلحات، التي استهوت العقول،

<sup>(</sup>١) ٧٠ سورة الأنبياء .

دون ان يدركوا واقعها وحقيقة أمرها ، وخطورة ما تحمل من مفاهيم وأفكار ، مناقضة للاسلام ، بل هادمة له ، فاستعملوها تارة بنصها وتقيدوا بحرفيتها ، وأخرى أردفوها بوصف ينبىء عن اسلاميتها .

واذا كان القرآن الكريم ، قد نهى المسلمين عن استعال لفظة و راعنا ، بعد ان اصطلح عليها اليهود ، في مدينة سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام ، محرفين معناها ، فقالوا عنها مصطلحين ، بأنها تعني الرعونة ، ويريدون النقيصة والوقيعة والسب والشتيمة ، كا ذكر الامام محد الباقر رضي الله عنه (۱) فأمر القرآن الكريم المسلمين ان يقولوا ، بدل لفظة و راعنا ، فأمر القرآن الكريم المسلمين ان يقولوا ، بدل لفظة و راعنا ، لفظة و أنظرنا ، ، مع ان اللفظين بمنى واحد من حيث اللغة .

ولكن لما اختلف الاصطلاح جاء النهي القرآني ، بتغير اللفظ قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا) (٢) ، وما هذا النهي عن استعال لفظ مشهور قبل اصطلاح اليهود عليه ، الا لابعاد المسلمين من الوقوع في شبهة الخطأ والاثم ، ولئلا يكون هذا الاستعال ذريعة الى فساد غير مقصود، وحتى يقطع الطريق عن الفساد المقصود من قبل اليهود.

١ ٢٠٢ ص جـ ١ تفسير الطبرسي

۰ (۲) ۲۰۴ سورة البقرة

اذن فكيف يكون الحـــال باستعمال الفاظ لم 'تمرف في مجتمعنا ولم 'تذكر في تراثنا ' وهي تحمل مصطلحات مخالفــة للاسلام صراحة ' بــل تحمل معنى الكفر ' فكانت سبباً لميل النفوس والاذهان الى غير الاسلام .

لذا كان الواجب ردها استجابة لأمر الرسول الاعظم عليه ( من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد" ) (١).

ولما كانت المصطلحات كثيرة لا تعد ولا تحصى ، ومستمرة في الحياة كان لا بد من ايجاد قاعدة ثابتة ، يبنى عليها كل اصطلاح، أو كان لا بد من ميزان يوزن به كل اصطلاح جديد .

#### قاعدة الاصطلاح

كل لفظ يحمل اصطلاحاً موجوداً معناه في الاسلام ، فسلا مانع شرعاً من جواز استماله بذكره ، او بالدعوة اليه ، أما اذا كان الاصطلاح يخالف معناه ما في الاسلام من معان ، فلا يجوز ذكره على سبيل الدعوة اليه ، وان قيد بوصف اسلامي له ، لانه تعبير و ضع بالاصل لفكر معين ، او لنظام خاص ، عرف به اصحابه وحملته .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري

يقول الاستاذ المبارك عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق(ان لكل فقيه ان يصطلح على استعمال الالفاظ التي يراها للمعنى الصحيح المتفق عليه ولا مشاحة في الاصطلاح(١١).

اقول المنى الصحيح المتفق عليه الذي يعبر عنه بلفظ معين يكون اصطلاحاً لذلك المعنى ، فاذا اراد فقيه ان يستعمل اصطلاحاً معيناً فيجب ان تكون المعاني التي يريدها مطابقة تمام الانطباق لمعنى ذلك الاصطلاح وعندذاك لا مشاحة في الاصطلاح.

اما اذا أراد فقيه معاني خاصة فلا يجوز له ان يستعمل اصطلاحاً له معنى متفق عليه وهو يناقض ما أراد من المعاني إذ لكل اصطلاح معنى متفق عليه وهنا تكون المشاحة في استعمال الاصطلاح.

#### تطبيق القاعدة على مصطلحات معاصرة .

لما عرفنا هذه القاعدة ، كانلا بد ان نطبقها على اصطلاحات معاصرة ، عشقها البعض فكثر تداولها وذاع اسمها ، ومن تلك، الاشتراكية ، الديمقراطية ، المبدأ ، الدستور .

<sup>(</sup>١) من بحث ما دار في المهرجان العلمي بجامعة دمشق المنشور فيص ٩٠ من مجلة حضارة الاسلام العدد السادس .

الاشتراكية لفظة تعني اصطلاحاً معيناً ، اطلقها اصحابها على نظام اقتصادي ، يقوم على تحقيق المساواة في كل شيء بين الافراد وعلى الفاء الملكية الفردية كلياً او جزئياً وعلى جعل الامكانيات المادية التي يحصل عليها الفرد نتيجة جهد ونباهة منه ، وعلى ان الفرص الخاصة والارث ليس من اسباب المتلك المشروعة ، وعلى ان الارض – أي ارض – ملك للدولة ، وعلى فكرة التأميم ويالتالي فان لهذا النظام عقيدة انبثق عنها ، وهي العقيدة المادية والالحادية ، او عقيدة دعاته الكافرة وهي فصل الدين عن الحياة والتي تعني عدم تحكيم الدين ، في انظمة الحياة وشؤون الدولة .

هذه معاني لفظة الاشتراكية ، وهــذا هو مدلولها الواقعي والفكري ، فحين تطلق هذه اللفظة – الاشتراكية – ، فــان تلك المعاني تذهب حالاً الى الذهن .

وهسنده المعاني كلما للفظة الاشتراكية ، مناقضة للفطرة البشرية ، ونخالفة لعقيدة الاسلام ، ولنظام الاسلام ، كما اثبتنا ذلك في هذا البحث ، وهو ما قام عليه ، ونشر بسببه .

لذلك لا يجوز شرعاً استعمال لفظة الاشتراكية ، بالدعوة

اليها ، وان سميت اشتراكية اسلامية او اشتراكية الاسلام لأن وصفها بالاسلامية لا يخرج معانيها المقررة من الذهن .

وانما على المكس ، فان استمالها بالدعوة اليها ، يثبت تلك المماني في الاذهان ، ويوهم بموافقتها للاسلام وهــــذا عين الخطأ والتلسيم بهزيمة الاسلام ، والطعن بالمقيدة الاسلامية ، وهذا لا يريده المخلصون للاسلام المؤمنون به عقيدة ونظاماً .

كما لايقال الاشتراكية العربية ، لان العرب لم يعرفوا الاشتراكية لا في جاهلية ولا في الاسلام فكانت نسبة الاشتراكية اليهم ، قولاً باطلا ، لا يعبر عن حقيقة واقعهم القائم ، اذالعرب شعب مسلم - والعبرة في هذا الكثرة الكاثرة والجمهرة العظيمة منه - قد اختاره الله تعالى لحمل رسالة الاسلام ، لمعدنه الطيب، وارومته الزكية ، وازداد تشريفاً واكراماً ، بأن جعل منه خاتم الانبياء وامام المرسلين وصفوة الخلق اجمعين سيدنا محمداً عليه .

فآمن هـــذا الشعب الكريم بالاسلام ، وارتضاه عقيدة ونظاماً وكان من اثر ايمانه ان اصبح سيد العالم، له الفضل الكبير الذي لن تنساه شعوب الارض ، خصوصاً الشعوب التي اعتنقت الاسلام ، ودخلت في دينه ، واستظلت برايته .

لذا فالشعب العربي لا يرضى في الحقيقة وواقع الامر ، بغير الاسلام ، حكماً وعقيدة ونظاماً ، وديناً منه الدولة ، هذا حال المسلمين منه ، اما غير المسلمين من العرب ، وهم قلة قليلة ، فهم يرضون ب حكنظام وقانون ، لخلو دينهم من ذلك ، ولانه سمح لهم الاعتصام بدينهم وعقيدتهم ، حيث (لا اكراه في الدين) (۱) وكفل حقوقهم وضمن معيشتهم ، وحرم أذاهم ( من آذى ذمياً فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله) (۲) \* ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وذلك في اقامة العدل والانصاف لمسلمين وعليهم ما على المسلمين وذلك في اقامة العدل والانصاف حسب ما قضت به احكام الاسلام قياماً بالرعاية الحسنة التي اوجبها الاسلام على دولته لجيع المواطنين (لاينهاكم الله عن الذين الم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا

<sup>\*</sup> الذميون: اصطلاح شرعي اطلق على غير المسلمين من الذين استظلوا براية الاسلام وحمياوا التابعية للدولة الاسلامية . والذمة تعني العهد ، ومعناها بأن لهم عهد الله وعهد رسوله وعهد المسلمين ان يعيشوا مع المسلمين في رعاية تامة ، وأمن واطمئنان .

<sup>(</sup>١) ٢٥٦ سورة البقرة

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الاوسط باسناد حسن

اليهم ان الله يحب المقسطين ) (١١) \* .

وعليه فلا تصبح نسبة الأشتراكية الى هذا الشعب الكريم ، لانها مناقضة لدينه ، ومخالفة لأحكام رسالته السهاوية الخالدة ، التي يمتز بها كل الاعتزاز ، لانها سبب وجوده ، ومصدر تشريفه ،

\* (البر) يعني حسن الخلق كما فسره عليه على حين قسال:

«البر مُحسن الخيلق (٢) وقد عبر الاسلام عن اوجب
حقوق الوالدين على ولديها «بالبر» فكانت كلمة البر
جامعة لكل معاني الخير والخلق الكريم.

والأقساط من أقسط ، يعني العدل والاحسان ، بخلاف قسط وقاسط فانها تعني الظلم والجور ( فامسا القاسطون فكانوا لجهنم حطباً ) (٣) فالآية الكريمة نفت مساكان عالقاً في اذهان المسلمين ، بأن المخالف لهم في الدين لا يستحق براً ولا ينال قسطاً ، فخصص الله تعالى البر والأقساط بالذين لم يقاتلوا المسلمين ولم يخرجوهم من ديارهم وهم أهل الذمة .

<sup>(</sup>١) ٨ سورة المتحنة

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم والترمذي

<sup>(</sup>٣) ١٥ سورة الجن

وأساس سيادته وعزت ، وسر انقاذه من عبودية الاصنام ، وظلمات الشرك ، وما ينطبق على الشعب العربي هذا ، ينطبق على الشعب الكردي ، وعلى الشعب التركي ، وبقية الشعوب ، التي أصبحت امة واحدة متآخية في الاسلام ، وعلى حب الله ورسوله . بخلاف القول بالاشتراكية الاوربية مثلاً فان أهل اوربا غير مسلمين ، فصحت نسبة الاشتراكية اليهم ، ولأنهم أصحابها وفلاسفة فكرتها وواضعو نظامها ، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى ، فان الاشتراكية من وضع البشر ومن بنات افكارهم وارهاصات عقولهم ، فتصح نسبة الاشتراكية الى واحد منهم ، كما قبل الاشتراكية التيتوية أو الاشتراكية الماركسية ، وقد يقال اشتراكية زيد او اشتراكية عمرو نسبة الى أشخاصها . يقال اشتراكية زيد او اشتراكية عمرو نسبة الى أشخاصها .

أما العرب فلا تصح نسبة الاشتراكية اليهم ، لأنهم لم يضعوا قواعدها ولم يؤسسوا فكرتها ، ولم يبينوا أصولها. حيث اكتفوا بالاسلام الذي وضعه رب البشر سبحانه وتعسالي فارتضاه لهم ورضوا به عن فهم وادراك ، عقيدة ونظاماً وشريعة و مُحكاً..

ويكون للعرب عقيدة ونظام ، سواء أكان ذلك اشتراكية أم غيرها ، متى تخلوا عن اسلامهم ، ورفضوا رسالتهم ، وخالفوا منهج نبيهم علية ، واعتنقوها منهاجاً آخر وحملوا غير دعوته

ودعوا الى غيير رسالته عند ذلك يمكن ان يقال ان للعرب عقيدة ونظاماً وحاشا العرب أن يتركوا ديناً اعتزوا به ، واسلاماً سادوا الدنيا بهاواء دعوته ، ونبياً عظيماً منهم ، لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ، جاءهم بشريعة من عند الله، حققت آمالهم، وقضت على آلامهم ، وجعلتهم قادة البشر وحكام الدنيا ، قرابة ألف عام او تزيد .

وسيعيد الشعب العربي هذا ، المكانة السامية التي فقدها ، وينال الصدارة في العالم التي أصبحت في أيدي أراذل القوم ، ان عاد الى اسلامه ، وحمل رسالته السياوية الخالدة ، من جديد وطبقها في حياته عقيدة ونظاماً . «وما ذلك على الله بعزيز» (١) « وكذاك جملناكم أمــة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً » (٢) .

وقال الدكتور الدباغ بجيباً على اسئلة قدمتها له مجلة الصناعي العراقية ، من الحرية والاشتراكية والقطاع الخاص (\*) .

 <sup>(\*)</sup> الدكتور هاشم الدباغ هو الاستاذ الاقتصادي في جامعة بغداد الذي يشغل مدير اتحاد الصناعات العراقية العام في الوقت الحاض ..

<sup>(</sup>١) ٠٠٠ سورة ابراهيم .

<sup>(</sup>٢) ١٤٣ سورة البقرة

فأي الاشتراكية هي المقصود ? العلمية ام الفابية ، اشتراكية الدولة ، أم الاشتراكية الجماعية ، اشتراكية العمال أم الاشتراكية الديمقراطية ، اشتراكية تعاونية أم اشتراكية موجهة .....اللخ على كل حال مهما تعددت الاسماء فالنتيجة واحدة والموت واحد

وقال صلاح البيطار في تصريحاته المشهورة لجريدة المجاهد الجزائريةوقد نشرت في الصحف في البلاد العربمة ومنها جريدة الأحـــد البيروتية عدد ٦٣٠ والمؤرخ الاشتراكية العربية ؟ جواب البيطار: قبل كل شيء أود الاشتراكية العربية قد توحى بأننسا نخترع نوعا جديدا من الاشتراكية وأريد أن أؤكد هنا أن الاشتراكية في نظرنا واحدة وهي الاشتراكية العلمية . ثم قــــال : فالماركسية تعتبر بالنسبةالينا مصدرا رئيسا من مصادر الفكر الاشتراكي العامي ، وقال رفيقــه ميشيل عفلق من تصريح له لجريدة الجماهير البغدادية عدد ٨ في ٢٠ شباط ١٩٦٣ ( فنظرتنا الى الماركسية هي نظرة تقدير ونحن كاشتراكمين نقتبس أشيساء كثيرة من الماركسة ).

وهي استبداد مطلق يؤدي بدوره الى قتل الحرية ، وربميا ينصرف السؤال الى أن المقصود بالاشتراكية ، هي الاشتراكية العربية فأقول بصراحة ، لا توجد الا اشتراكية واحدة في العالم لها خصائصها المملومة وان باقي الاشتراكيات لا تختلف بعضهما عن بعض الآخر في الجوهر مطلقًا ، وانمــا الخلاف ينصب على الاسم فقط حمث أن المذاهب الاشتراكمة مختلفة بفروعهما متشابهة في أصولها وتتجلى خلاصة هذه الأصول في الشيوعيـة ، وعلى هذا نستطيع القول اذنأن الاشتراكية العربية اشتراكية غربية ، سقطت النقطة عن ال (غ ) فأصبحت عربية لأنها لم تأت بخصيصة جديدة تختلف كليا أو جزئنا عن الاشتراكبة الغربية، ويؤيد هذا الرأى الاستاذ عبد الحسن بوميزر بقوله (الاشتراكية العربية ليست نوعاً جديداً من الاشتراكيسة ابتكره العرب ويرغبون في تطبيقه ، فالاشتراكية في أسسها العامة واحدة ) أما الحرية فهي ضد العبودية (\*) وضد القيود لأنها تتضمن عنصر

<sup>(\*)</sup> الحرية تعني أن لا يكون الإنسان عبداً لإنسان آخر هذا مفهومها الإسلامي ، وقد اشرت اليه بتفصيل في ص ١٠٦ ومن المعلوم في الشرع أن تصرف الأشخساص مقيد بالأحكام الشرعية لذلك نخالف الدكتور في هـذا المفهوم .

الاختيار ؛ بعكس الاشتراكية التي تتضمن عنصر القيد والاكراه وفقدان عنصر الاختيار ، والمقصود بالحرية هو عدم وجود مانع أو عائق أمام تصرف الأشخاص .

أما الاشتراكية فتعني الحد من النشاط الاقتصادي عند الفرد ، والاشتراكية لا تدعو الى المساواة في الرزق ، بل تدعو الى المساواة في الفقر ، ولهذا فان المناداة بالاشتراكية أي نوع أو اسم للاشتراكية ، وما هو الا دجل وتهريج وهذا ناتج من عدم ثفة الاشخاص بأنفسهم وشعورهم بالنقص.... والاشتراكية ولكن هذه وليدة الحرية فلولا الحرية لما جاءت الاشتراكية ، ولكن هذه الولادة لم تأت من طبيعة ولم تكن شرعية وانما هي غمرة نتيجة لمعلقة غير شرعية ، فالاشتراكية اذن ابنة سفاح امها الحرية وأبوها مجهول الهوية ، فلا أنجد الاشتراكية تسمى دوماً لقتل وأبوها مجهول الهوية ، لهذا نجد الاشتراكية تسمى دوماً لقتل المها ( الحرية ) انتقاماً منها ، لأنها لم تأت عن طريق القانون المسحيح وانما جاءت عن طريق القوة والاكراه ، وذلك عن الانقلابات والثورات .

أما ما يتعلق, بالشق الثاني من السؤال وهو هل يمكن تطوير القطاع الصناعي الخاص في ظل السياسة الاشتراكية، فمن الواضح والمعلوم ان القطاع الخاص يهتم بالدرجة الاولى بالربح وهو يتجه حيث يوجد ، هذا الربح ، كما ان القطاع الخاص يعتمد اعتاداً

كلياً على الملكية الفردية الخاصة وهذا عكس ما تنادي بسه الاشتراكية فهي لا تهتم بالربح لانه ليس هدفاً من أهدافها وهي تسمى دوماً لالفاء الملكية الفردية الخاصة ان عاجلاً أو آجلاً لانها تدعو الى الملكية العامة .

السؤال الثالث : وما هو السبيل القويم لتطبيق الاشتراكية في البلاد وفي مثل هذا الجو الاقتصادي الذي نميش فيه ?

الجواب لا يوجد اي سبيل قويم لتطبيق السياسة الاشتراكية في البلاد ويجب الابتعاد عن مثل هذه السياسة كلياً بل يجب عدم تلفظ كلمة الاشتراكية لأنها تدعو الى السيطرة والتحكم سواء كان ذلك في الحكم أم في وسائل الانتاج ، ولانها كلمة اجنبية مستوردة من الخارج (١).

#### الديمقراطية

الديمقراطية لفظة عنت اصطلاحاً خاصاً ، أطلقها واضعوها على نطام للحكم ، يقوم على أساس ان الشعب مصدر السلطات ، ومنها اعطاؤه حتى تشريع الانظمة والقوانين ، كما يشاء ويريد ، دون مراعاة شيء سوى الهوى والتقليد .

<sup>(</sup>١) المدد الاول من مجلة الصناعي العراقيــة للسنة الخامسة ولشهر آذار ١٩٦٤ .

كا يقول على ان الشعب له السيادة في كل شيء ومنه اعطاؤه الحق فيمن ينوب عنه في الحكم بشرط الرضى عنه سواء أكان رجلا أم امرأة مسلماً أم غير مسلم وكذلك اعطاء الحريات له وهي حرية العقيدة وحرية الرأي وحرية التملك والحرية الشخصية علك معاني لفظة الديمقراطية السي جمها البعض بقوله: (حكم الشعب نفسه لنفسه) وفحين تطلق هذه اللفظة (الديمقراطية) عنه معناه.

وهذه المماني نخالفة لأحكام الاسلام ، ومناقضة له ، بل ليس لها أي واقع حتى عند الديمقراطيين انفسهم .

فن حيث السلطة التشريعية ، وحق تشريع الانظمة ، فان الاسلام جعلها حصراً ، بيد الله ورسوله، ومصدر ذلك الكتاب الكريم والسنة المطهرة وما استند عليها وأرشد اليها ، وليس للشعب وبعبارة أدق للأمة (\*) ، أن تخرج على نص من نصوص

<sup>(\*)</sup> الشعب مجموعة من النساس انحدروا من أرومة واحدة ويتكلمون لغة واحدة فالعرب شعب والاكر ادشعب ... والامة مجموعة من الناس اعتنقوا عقيدة واحدة انبثق عنها نظام واحد فالمسلمون أمة والشيوعيون أمة والدولة أي دولة تحكم دائماً شعوباً متعددة افاذا اعتنقت هذه الشدوب عقيدة واحدة انبثق عنها نظام واحد اكانت أمة واحدة .

الاسلام ، ولو اجتمعت كلها على ذلك ، قال تعالى : و وان أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم ان يغتنوك عن بعض ما أنزل الله الليك ، (۱) ، وقال و وان تطع احثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ، (۲) وعلى الأمة ، وبعبارة أصح على رئيس الدولة ، وهو من ينوب عن الأمة في الحكم والسلطان ، إنابة حصل عليها عن طريق الرضى والبيعة ، أن يأخذ انظمة الحياة كلها ، من تلك المصادر الكرية ، أما باجتهاد منه ، ان كان قادراً عليه ، او باتباع مجتهد من المجتهدين ، تنفيذاً لقول الله تعالى : و وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى ورسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً » (۳) ، وقوله : و ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » (٤) .

وبهذه كانت السلطة التشريعية بيد الله ورسوله ، لا بيد الشعب ، وكان تبني أحكام الشعب ، وكان تبني أحكام الأنظمة والقوانين ، بيد رئيس الدولة لا بيد الشعب ، وانما

<sup>(</sup>١) ٩٤ سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) ١١٦ سورة الانعام.

<sup>(</sup>٣) ٣٦ سورة الاحزاب .

<sup>(</sup>٤) ٤٤ سورة المائدة .

لنواب الأمة وهم أعضاء مجلس الشورى ، أن يعترضوا على ما تبنى رئيس الدولة ، اذا كان ما تبناه يخالف أحكام الشرع .

هذا ما نص عليه الاسلام في هذا السبيل ، ادراكا منه بأن الانسان لا يمكنه الاحاطة بجميع حاجسات الانسان المتجددة والمتمددة، وبالتالي لا يدرك حقيقة غرائزه الثابتة والمحلوقةمعه، لذلك يضع النظام القاصر عن معالجة مشاكله ، والقاصر عن اشباع غرائزه ٬ زيادة على ان بني الانسان يختلفون في فهم الفرائز وطريقة اشباعها ، ومتناقضون في وضع الانظمة التي تعالجمشا كلهم، فيرى أحدهم ما لا يرى الآخر ، لأن العقول يستحيل عليها ان تجتمع على وضع قانون أو نظام ، فكانت أنظمة حياتهم وقوانين مجتمعهم واضطراب !! وقد أثبت الواقع هــــذا الفساد ، في القوانين والانظمة البشرية ، لدى جميع الذين يضعون قوانينهم وأنظمتهم من عقولهم ، لذلك نجدهم مضطرين الىتغييرها وتعديلها كلما ظهر لهم فسادها ، حتى أصبحت الأمة حقل تجارب لصحة الانظمة والقوانين ، وهذا عين الفساد والخطأ ، لذلك لا يجوز للشعب ان يضم قوانينه وانظمة حياته ، لممالجات مشاكله وتنظم علاقات. واشباع غرائزه ، بل يستحيل بمجموعـــه أن يقوم بذلك . كا اثبت الواقع في عرض العالم وطوله . أما ما يقوله بعض الديمقراطيين ، ان ذلك يكون عن طريق الأكثرية ورضاهم ، ويتحقق هذا في نواب الأمة ، وممثليهم في مجلس الأمة ، وهذا المجلس هو الذي يضع النظام .

والحقيقة ان هذا المجلس لا يستطيع ان يضع نظاماً ، لتمذر اجتاع عقول جميع النواب على نظام واحد ، ولما أدرك هؤلاء خطأ قولهم ، جعلوا في المجلس لجنة قانونية ، كا جعلوا للجنة مقرراً ، حتى يمكن وضع النظام من واحد ، ومناقشته من عدد عدود ، للنقد وبيان الخطأ ، ثم يعرض على المجلس لا لوضعه ، وانما لاقراره ، ويحصل حينئذ نقده من اشخاص ، ويصار الى جعله نظاماً من قبل المجلس ، وحقيقة همذا الشيء ، ان الذي وضع النظام شخص واحد ، وناقشه عدة اشخاص ، فيكون الذي سن النظام بضعة أفراد ، لا الشعب ولا أكثريت، ولا الجلس نفسه !!

وعلى فرض أن نواب الامة ، وهم مثلو أكثرية الامسة ، يضمون النظام ، فأن هسدا النظام لا يصلح لأن يمين المسلحة ، ويحدد المفسدة ، التي تقوم عليها علاقات الأمة في المجتمع ، لأن النظام من حيث هو نظام عندهم ، مصدره العقل ، والعقل لا يمكن أن يدرك حقيقة المصلحة ، وحقيقة المفسدة ، لذلك نجد العقول تختلف في فهم الفرائز ، وتتناقض في الامزجة ، وتتباين في

الافكار ، وبالتالي تختلف في تعيين المصلحة ، وتحديد المفسدة ، فقد ترى الشيء الواحد مصلحة عند بعض ومفسدة عند آخرين، كما هو الواقع في العالم .

لذلك كان الشرع هو الذي يقرر المصلحة ويحدد المفسدة ، لان الشرع من الله تمالى ، والله وحده المحيط بالانسان وحاجات غرائزه ، ومتطلبات حياته ، ولذلك كانلا بد ان يكون النظام، هو الشرع الاسلامي ، وكان لا بد ان تكون القوانين مستمدة من الشريعة الاسلامية وحدها ، ومهمة العقل أن يفهم الشرع وان يستنبط الأحكام الشرعية منه ، لمعالجة مشكلات الحياة وتنظيم شؤون المجتمع .

أما مهمة العقل في النظم الادارية، فان الاسلام أعطى للمقل الحق في سنها على أن تقوم على البساطة في النظام، والسرعة في انجاز الاعمال.

أما السلطة القضائية ، فهي بيد الدولة لا بيد الشعب ، ولو وضعت بيد الشعب لفسدت ، والقضاة يحكون ، باسم الشرع ، لا باسم الشعب ، ومصدر حكمم الشرع لا الشعب ، والسلطة التنفيذية بيد الحاكم يعاونه من شاء من الرجال ، ولا يوجد بيد الشعب الا اختيار الحاكم الذي يحكمه الذلك كانت كلمة (الشعب مصدر السلطات ) وهي القاعدة الاساسية للديمقراطية ، لفظاً

انشائياً لا واقع له في الحياة .

ولما كان مصدر الانظمة والقوانين الشرع وحده ، كانت السيادة للشرع لا للامة ولا للحاكم بمنى ان الخضوع والانقياد والسيطرة تكون للشرع وحده .

وعلى أساس هـنه السيادة ، يُحكتم الشرع في كل قضية ومشكلة وحادثة ، ولا يُحكتم سواه مطلقاً ، ومن ذلك تحكيم الشرع فيمن بنوب عن الامـة ، في تولي الحكم والسلطان ، والاسلام نص صراحة على ان هذا الناثب يكون رجلاً لا امرأة ، مسلماً لا غـير مسلم ، كما أثبتنا ذلك في حاشية فصل التناقض التشريعي بين الاسلام والاشتراكية .

وهو نائب عن الامة في تنفيذ الاسلام ، ولا تستطيع أن تنزع منه الحكم ، أو تبطل هذه النيابة متى أرادت ، ما دام قائمًا بشؤونها ، مطبقاً لأحكام الاسلام ، محسناً في هذا التطبيق ، فقد يكون نائباً عنها مستمراً في الحكم مدة حياته ، ان أحسن التطبيق ، وقام بالرعاية ، وقد تنزع منه صفة الحكم بعد تولية له بأيام معدودة ان أساء وظلم ، او عجز عن رعايتها ، وفي هذا تثبيت لاستقرار منهج الدولة ، وضانة مؤكدة لتحقيق مصالح الامة ، وهذا يختلف عما في النظام الديقراطي .

أما الحريات التي قام عليها النظام الديمقراطي ، فكذلك

خاطئة وغير عملية .

أما كونها خاطئة ، فلأن اعمال الانسان في المجتمع ، لا بـــد لهــا من تنظيم ، لان تركها دون نظام ، يؤدي الى الفوضى والاضطراب في المجتمع ، فكان تنظيمها هو تقيدها ، وكان ترك التنظيم هو اطلاقها ، واطلاق العنان للانسان يقوم بأعماله في المجتمع ، بدون النقيد بشيء أو مراعاة شيء ، يجعل الحياة فوضى بين بني الانسان ، وهذا منتهى الخطر على حياة الانسان نفسه . أما كونها غير عملية ، فـــان واقع الحياة ، يستوجب حماية الضعفاء من الأقوياء ، واعانة العاجزين على خوض معترك الحياة ، ولا يمكن ان تكون الحرية مطلقة لاناس الا على حساب مصالح الآخرين ، ولذلك لا توجـــد في حياة الانسان عملياً حريات ، فاضطر الديمقراطيون ان يقولوا : ان الحريات مقيدة بما لا يتعارض مع حريات الآخرين ؛ أو ان حرية الفرد تنتهي عند معارضة مصالح المجموع ، وهذا بالحقيقة والواقع يعني انـــه لا حريات ، اذ الحرية تعني عدم وجود قيد .

هذه واحدة ، أما الثانية ، فان المعاني التفصيلية للحريات ، وهي حرية العقيدة ، وحرية الرأي ، وحرية التملك ، والحرية الشخصية ، تعني في النظام الديمقراطي ، ان الفرد يتمتع بها حسب ما يريد ويشاء ، دون مراعاة للدولة ونظامها ، وسواء

ناقضت أحكام دين الدولة ، ام لم تناقضه ، على شرط ان لا يستند في سبيل تحقيقها على القوة او الاكراه ، لذلك نجد في الدول الديمقراطية ، من يعتقد بانكار وجود الله ، ويطعن برسالاته عملا بحرية العقيدة ، ويقول فيها ما شاء من رأي عملا بحرية الرأي ، ويحصل على الاموال بأي طريق سوى طريق الاكراه عملا مجرية التملك ، ويزني و يزنى به ما دام ذلك بالرضا والاختيار ، عملا بالحرية الشخصية ، واذا استجاز غير المسلم وفي غير دولة الاسلام ، ان يقوم بذلك ويتمتع بها ، فلا يجوز ذلك للمسلم ، ويحرم أن تقع في الدولة الاسلامية .

وذلك ان الاسلام لا يبيح للمسلم ، ان يعتقد بغير عقيدة الاسلام ، وان خالفها مصراً اصبح مرتداً يجب قتله ، وان قال رأياً ينكر فيه حكماً من احكام الاسلام المعروفة فيه بالضرورة، يكون مرتداً كذلك ، وحرم عليك ان يمتلك عن طريق غير شرعي ، ولو كان بدون اكراه الآخرين ، كا حرم عليه فعل الزنا ولو بالرضا والاختيار .

وانما جمل الاسلام للفرد حقوقاً ، ( لا حريات ) يتمتع بهــا وهي مضمونة له في نظام الاسلام ، ومحددة له ، ولا يجوز له ان يتخطأها ، (وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه (١٠)

<sup>(</sup>١) ١ سورة الطلاق.

لذًا كان في الاسلام حقوق ( لا حريات ) وكان معنى الحرية فيه ان لا يكون الانسان عبداً لانسان آخر .

مما تقدم يظهر ان معاني اصطلاح الديمقراطية كالف احكام الاسلام ، فلا يجوز استعبال هذه اللفظة - الديمقراطية - سواء فكرت كا هيأم أردفت بوصف الاسلامية ، كأن يقال الديمقراطية الاسلامية ، او ديمقراطية الاسلام ، لأن وصفها بالاسلامية لا يخرج معانيها المقررة من الذهن ، وانما يثبت تلك المعاني فيه ويسدل عليها الثوب الشرعي ، وهذا لا يرضاه من آمن بالاسلام عقيدة ونظاماً .

تم نقول على سبيل القاء الحجة اذا كان الاسلام يحمل معاني من الاشتراكية (كا يقولون) ويحمل معاني من الديمقراطية (كما يزعمون) فلماذا لا يدعون الى الاسلام وحده ، ووحده فقط، ويعملون على تطبيقه ، فيحققون ما يريدون من المعاني ، وما يقصدون من خير ، ويكفون بذلك مؤونة مناقشة مفكري المسلمين ومجادلتهم ؟!.

هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى ، فان الاسلام حينا قرر ان الناس شركاء في الماء والكلا والنار، وحينا قرر ان كلما كان من ضروريات الحياة يعتبر ملكاً عاماً أو (للدولة) وانه دعا الى المساواة وانه وانه .. ، وتلك شبهات من يقول بالاشتراكية

110

الاسلامية ، وان الاسلام قرر الشورى ، ونص على ان الحاكم ينتخب من قبل الامة، وان الاسلام اعطى لكل فرد حق مناقشة رئيس الدولة ومحاسبته ، وتلك شبهات من يقول بالديمقراطية الاسلامية .

أقول ، ان الاسلام حينا قرر ذلك ، لا يعني ان الاسلام اخذ من الاشتراكية ، او من الديمقر اطية ، او هو مشابه لهما ، فلكل وجهة هو موليها .

ثم ان الاسلام نظام كامل للحياة ، متميز عن غيره ، وان يلحق به نظام وضعي ، ولم يسبقه قانون بشري ، في حسن معالجاته لمشكلات الحياة . وتنظيم علاقات المجتمع ، بل عجزت وتعجز المبادىء الوضعية ، والنظم البشرية من اللحوق به ، وتقف أمامه حائرة مبهورة ، الى جانب شموخه وعلوه ، كيا تقف الأقزام ناظرة الى قمم الجبال وشواغها ، لذلك يجب على كل مسلم ، اعتنق عقيدة الاسلام ، وآمن بنظامه ، ان يدعو الى الاسلام وحده ، وهو الكفيل بسعادة الأمة ورقيها ، ويسمي انظمته باسمها ، وليحذر من التقليد او التأويل ، لأنه من افظع الاساليب ، وأخبث الطرق التي تخرج المسلم عن دينه ، من غير ان يشعر او يريد ، وليجعل اسلامه متبوعاً لا تابعاً ، وليدر مع الاسلام حيث دار .

المبدأ: اصطلاح يعني الفكر الاساس ، الذي تبنى غليه الأفكار ، او هو عقيدة انبثق عنها نظام، وكلاهما بمعنى واحد، وتفصيل ذلك:

ان الفكر الاساس هو الذي لا يوجد قبله فكر مطلقاً ، وهو الفكر الذي يبدأ بالنظر الى الوجود ومنه الكون والانسان والحياة .

فالانسان اذا نظر الى نفسه وي انه يعيش في الكون وهو على وجوده وتدب فيه الحياة وفي غيره ونيشاً عنده فكر ويدفعه الى التفكير بهذا الوجود ويخرج من نظرته البكلية هذه بنتيجة معينة وهذه النتيجة تكوّن عنده فكراً أساسياً وعقيدة عقلية وتكون هذه بداية لحياته ومقياساً لاعساله ومصدراً لافكاره ولأنها نتيجة بحث عقلي فيبني عليها حيننذ أفكاراً تعالج مشكلات حياته وتنظم شؤونه فيصح عندئذ ان تسمى هذه العقيدة وهذا الفكر الاساس وما انبثق عنه او عنها من أفكار وبالمبدأ .

لذلك كان المبدأ عقيدة عقلية انبثق عنها نظام، ولما كان هذا المعنى الاصطلاحي للفظة – المبدأ – موجوداً في الاسلام، من

حيث حقيقة عقيدته ، من انها عقيدة عقلية ، ومن حيث انبثاق نظام الاسلام عنها ، جاز استعال لفظ المبدأ وان يوصف الاسلام بالمبدأ ، كأن يقال مبدأ الاسلام او المبدأ ، الاسلامي ، ما دام معنى اصطلاح المبدأ موجوداً في الاسلام (١) .

### الدستور

الدستور: لفظ اصطلاحي أطلقه أصحاب على القانون الاساس ، الذي يحدد شكل الدولة ، ونظام الحكم فيها ، ويبين حدود واختصاص كل سلطة ، كما يبين حقوق الافراد ، واتجاهات الدولة ، وأهدافها الرئيسية ، هذا ما عرق به الدستور ، ولما كان هذا المعنى الاصطلاحي للفط الدستور ، موجوداً في الاسلام ويدرك ذلك كل من تتبع كتب الشريعة الاسلاميسة ، جاز استمال هذا اللفظ .

<sup>(</sup>۱) كثيراً ما تطلق كلمة مبادى، ويراد بها القواعد الاساسية وهذا اطلاق خاطى، حيث أن المبادى، ثلاثة في المالم، الاسلام، والرأسمالية ، والشيوعية ومنها الاشتراكية . لذا كان من الخطأ ان يقال المبادى، الاسلامية وانما يقال مبدأ الاسلام.

وهكذا يسار على تلك القاعدة ، التي تعني كل لفظ اجنبي يحمل اصطلاحاً معيناً ، فان كان معناها موجوداً في الاسلام ، جاز استعماله بالدعوة اليه ، والا فلا .

وبهذا يسلم النطق الاسلامي من الخطأ ، ويحدد الموقف من كل المصطلحات الأجنبية ، وتحفظ بذلك معاني الاسلام ، ويقطع الطريق عن الدس الفكري الاستعاري الخبيث .



# لا إشتراكته في الاست لكم

وبعد: من كل ما تقدم ظهر بوضوح ، بين لكل ذي فكر مستنير وبصيرة سليمة ، ولكل من آمن بالاسلام عقيدة ونظاما ، وارتضاه دينا وشريعة ، بأن الاشتراكية تناقض الفطرة البشرية . وتخالف المقيدة الاسلامية ، كا تخالف الاحكام الشرعية في الناحية الاقتصادية ، ومن هذا الاختلاف والتناقض بين الاسلام والاشتراكية ، عرفنا وجهة نظر كل منها في العقيدة والقواعد والاسس الاقتصادية ، فكانت الاشتراكية خاطئة وباطلة ، فوق كونها من صنع البشر ، وكان الاسلام هو الصحيح وهو الحق لأنه من صنع رب البشر سبحانه وتعالى ، لذا يصح ان تقول بكل صراحة ونزاهة ان حكمها في الدين ، ان لا اشتراكية في الاسلام ، و لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جا ، (۱) .

<sup>(</sup>١) ٨٤ سورة المائدة .

«ثم جملناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع أهواه الذين لا يعلمون » (١) . « وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهواه أهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل اليك فان تولوا فاعلم أغا يربد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيراً من الناس لفاسقون » (١) .

<sup>(</sup>١) ١٨ سورة الجاثية .

<sup>(</sup>٢) ٤٩ سورة المائدة .

# منافشذ حول تقديم الكناب

( ولمسا شاع القول بوجود نوع من الاشتراكية في الاسلام وذلك تقول على الاسلام ومدخل الى المروق منه) اجاب موضحاً و ان الاشتراكية بمعناها الحقيقي تجعل الناس شركاء في كل شيء فلا توجد عندئذ ملكية وهذا مضاد لصراحة ما ورد به الشرع الشريف وعلم من الدين بالضرورة فيكون القول به مدخلا الى المروق من الاسلام اي يؤدي الى المروق من الاسلام اما اذا اعتقد مسلم بصحة هذا القول واصر عليه بعد ان بين مخالفته للاحكام

الشرعية ، فيكون كفراً محضاً ، وقائله مارقاً من الدين بلا شك وتقولا على الاسلام بالباطل .

اما اذا اراد مسلم بالاشتراكية معنى التماون والتضامن وسماه اشتراكية تقرباً مسن يقول بالاشتراكية على معناها الحقيقى ، فليس ذلـك بكفر ومروق من الاسلام . ولكنه اساءة عظيمة واثم كبير ، ومدخل الى المروق ، حيث آثار موهماً للحقيقة ، وفيه تقرب الى الجانبين للاسلام وقــد امرنا بمخالفتهم والابتعاد عنهم ، لا في التقرب منهم والاذاب فيهم ، الا أن هناك بعض المسلمين المخلصين ؛ قالوا بان الاسلام فيه اشتراكية ، لانه يدعو الى التعاون والتضامن بين افراد المجتمع ويعمل على ايجاد الرفاهية لهم واستعمل اصطلاح الاشتراكية بهدا المعنى من باب تقريب الاسلام الى الاذهان ودفاعاً عن الدين الذي يمتزون بــه . وهذا القول خطأ محض اذ فيه اغواء وترويض للعقول بقبول الاشتراكية بمناها الحقيقي ، وفي هــذا ايهام وطمس للحقائق وذلك لا يجوز شرعًا ۽ .

هذا ما وضحه سماحة الشيخ حفظه الله، ولما كان الحنفي قد ذكر كلا ما في تعقيبه لذلك ، رأيت ان أرد عليه . هذا مسا نشرته الجريدة اما بقية الرد فقد امتنعت عن نشره وهو:

لقد ذكر الحنفي كلاماً منه ما قطع بصحته وصوابه ، ومنه

ما لم يقطع ولخشية الاطالة على القارىء الكريم ، فاني سأقتصر على رد ما صوبه وقطع بصحته اظهاراً لحقيقة الأمر .

قال الحنفي: (لقد وددت ان افهم تفصيل هــذا المعنى من فتوى الفقيه الجليل في قضية الاشتراكية ، فتابعت تلاوة فصول الكتاب فلم ار الامر حقيقاً ان ينصعليه بمثل هذا النص الجائر).

اقول: ان قول سماحة شيخنا الجليل حفظه الله تعالى ونفع بعد المسلمين قد فصلت معناه في الكتاب وفي الفصول التالية: التناقض التشريعي بين الاسلام والاشتراكية. وفصل موقف الاسلام من المعقائدي بين الاسلام والاشتراكية. وفصل موقف الاسلام من المصطلحات الاجنبية. وتلك التي اثبت فيها صدق قول سماحة شيخنا الجليل ومن طالع تلك الفصول بدقة لم يجد رائحة للجور، بل حقاً صراحاً نطق به سماحته.

قال الحنفي: (وهل يحكم الشيخ بالمروق من الاسلام من شرب الحمر وزنا وقامر فعصى الله في كل ملا صنع ترى اذا كان كل هذا لا يستدعي ان يحكم على قائله وفاعله بالمروق من الاسلام أفكانت الاموال التي يعلم الله موردها ومصارفها ويعلم من أمرها ملا يعلم .. كيف جمها الجامعون ومن اين تلاقفوها بالايدي لا يبالون السحت والربا والغش والاختلاس والعهر والمقامرة وملا

الى ذلك من وجوه الباطل . . أفكانت هذه الاموال اكرم على الله من الدماء والحقوق والحرمات المهمة التي لا يعتبر مقارفها مارقاً من الدين دون هدده حيث كان الذي يستولي عليها بوجه من الوجوه وحجة من الحجج مارقاً من الاسلام ) .

اقول: ان سماحة شيخنا الجليل لا يحكم على شارب الخر والزاني والمقامر بالمروق من الاسلام، وهؤلاء عصاة عليهم عقوبات معروفة وليسوا بكفار مارقين، اما الذي ينكر ما عرف من الدين بالضرورة كحرمة الخر والزنى والقار وينكر حماية حق الملكية وهو معتقد بذلك ومصر عليه فانه كافر بالشرع مكذب للنبوة وشتان بين عاص ومكذب.

أما الاموال المكتسبة من وجوه غير شرعية فليس الكلام فيها ، لأن لا خلاف بانها كسب غير مشروع ، لا يجوز ان يمتلكه الفرد وعلى الدولة التي تطبق الاسلام ان تمنع وقوعه ، انما الكلام على الأموال التي اكتسبت بالطرق الشرعية ( الحلال ) ، وهذه الأموال امر الشرع واتفق العقلاء من لدن الخليقة بوجوب حمايتها لاصحابها ، وذلك معنى الملكية فالعاقل الذي يجمل الشيء في حيز الانتقاع يكون قد أسدى الى المجتمع اعظم منه وله وسام الاحسان على قدر ثروته المنبئة عن مقدار ما اسدى الى المجتمع ومثل هذا بالمدح أجدر منه بالذم ، ثم ان الكلام لم

ينصب في المقايسة بين الاستبلاء على الأموال وقتـل الأنفس ؟ ولكن انكار الملكية الفردية التي علم احترامها وصونها بالضرورة من الدين كفر بالشرع ؛ وتكذيب للرسول الأعظم صلى الشعليه وآله وسلم ، ولا شك ان ذلك اعظم من جرائم القتــل والقمار والزني ؛ الا اذا استحلها فاعلوها وبعد ذلك فالاشتراكمة كما هو معاوم لا تنظر في استيلائها على الأموال الا باعتبارها اموالاً عند الفرد ، وبغض النظر عن التفريق بين ما جمع عن طريق مشروع وغير مشروع ، والاسلام يوجب على الدولة ان تمنــــم وسائل الكسب غير المشروع، وتنزَّل العقوبات الزاجرةالتمزيرية بفاعلها أاما الطرق والوسائل الأخرى التياباحها الشرعالحنيف في الحصول على الأموال ، فانها اموال طيبة وتجب فيها الزكاة كما يجوز للدولة ان تستوفي منها الضرائب ، اذا عجز بيت المال - خزينة الدولة - من القيام بحاجات الأمة الشرعيــة ، ومن اجل تحقيق اغراض مصالحها الحبويةالق يعود نفمها لمجموع الأمة؛ كما فضلت ذلك في فصل التنهاقض، التشريعي بين الاسلام والاشتراكية ، لذلك يعتبر قول الحنفي ( إن الشيخ الجليل لو استعرض في ذهنه ما يحفظ من كتاب الله لرأى ان الله كان يقرع اصحاب الأموال تقريما مر" على لسان رسله وانبيائه . . ) خاصاً بأولئك الذين جمعوا المال عن طريق حرام ولم يؤدوا حقوقه، وجرهم الى الطغيان او الى المفاسد والمظالم . قال الحنفي ( والملامة الزهاوي يعلم ان جمع المال من مباحات الأمور وليس من فرائضها وهو يعلم ان المباحات اذا جر"ت على الناس الجرائر استحقت الحصر والمنع والتحديد ، فاذا كان الامر قد بلغ بأصحاب الاموال ان يعبدوه دون الله او ان يعبدوه مع الله او كما يعبد الله . . واذا بلغ الامر بهم ان ينفقوه في وجوه المفسدة والفسق والضلال واذا بلغ ان يستعلوا به على الناس فتذل بهم الرقاب وتهتك الاعراض وتضمحل الكرامات . واذا بهم ان يستغلوه سواء استغلال آخذين في ذلك بعقيدة من اعتقد بهم ان الحلال ما حل بالكف افلا ينبغي ذلك ان يحمل على ابطال الملكية جملة وتفصيلا ? ) .

اقول: ان الذي يعلمه العلامة الزهاوي وكل فقيه ان جمع المال يكون فرضاً لسد حاجة الفرد الاصلية وحاجة من يعولهم شرعاً ، وان الامور التي قد تجر الى المضار والمفاسد هي نفسها ممنوعة شرعاً ويظهر ذلك من اعلان الدولة لمنع تلك الامور فلا يبقى تردد في حصول المضار والمفاسد بها ، اما الامور التي لا يعتبر فيها الشرع ضرراً وقد اباحها بصورة قطعية فلا يحق للدولة منعها ومن ذلك حق الملكية بلا حصر ولا تحديد وقد رجع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رأيسه في تحديد المهور لقولة امرأة ، وقد ناقشته في امر التحديد وتلت عليه قول

الله تعالى :

(وان اردتم استبدال زوجواتيتم احداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) (١) .

وقوله ( قنطاراً ) يــدل على اباحة التوسع في المهور فكميف يضع عمر له حداً ?

ولكن سيدنا عمر حين سمع النص القرآني انصاع اليه وقال قولته المشهورة ( اخطأ عمر واصابت امرأة ) مع انه رضي الله عنه قد توخى في ذلك المصلحة فليس كل ما قد ينتج عنه ضرر يمنع ولا سيا المال الذي سماه الله خيراً حين قال ( ان ترك خيراً الوصية ) ولو كان الامركا ذكر الحنفي لكان الواجب قطح السنة الناس وتعطيل آلات تناسلهم ، لانها قد تجر الجرائر عليهم ، وان اصحاب الاموال الذين وصفهم الحنفي بعبادة المال دون الله وعبادته مع الله او كا يعبد الله تعالى فان اراد العبادة المحققة فهو غير واقع في جميع ادوار الحياة البشرية مها بلغ الاغتياء من مال من عض عليه بالنواجذ ، وان اراد بالعبادة الحب المفرط فهذا واقع وقد عاتب الله الحبين للمال المفرطين المال المفرطين المال المفرطين المال المفرطين المال حباً عليه بالنواجد ، وان اراد بالعبادة الحب بقوله ( وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حباً

<sup>(</sup>١) ٢٠ سورة النساء

جماً) (١) وبقوله (بسل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة غير وأبقى (٢) ومع ذلك كله لم يحرم الله تملك المال ولم يحدده وهو العليم الخبير بمصالح العباد ، بل قيد الله المال بقيود شرعية وهي وسائل الكسب المشروعة ، وقد فصلت ذلك في الكتاب فصل التناقض التشريعي بسين الاسلام والاشتراكية ، اما الانفاق في وجوه المفسدة والفساد والضلال فقد جعل الاسلام عليها عقوبات رادعة كالحجر على السفيه وباقامة الحدود والتعزيرات التي تؤدبهم وتردعهم وفي ذلك حياة للآخرين، وبهذه العقوبات ينفى ما جعله الحنفي سبباً لابطال الملكية ، وبذا لم يبق مبرر لابطال الملكية ، وبذا لم يبق مبرر لابطال الملكية . جلة وتفصيلا ، وانحسا على العكس يوجب حمايتها للنصوص الشرعية الواردة في ذلك ومنه قول الله تعالى :

( يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا أمواله بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم (٣) ) وقوله صلى الله عليه وسلم ، ( . . . كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه (٤) ) وقوله ( أمرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محداً

<sup>(</sup>١) ١٩ سورة الفجر

<sup>(</sup>١) ٢٠ سورة الفجر

<sup>(</sup>٣) ٢٩ سورة النساء .

<sup>(</sup>٤) احكام الاحكم للآمدي.

رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم واموالهم ... (١١) وقوله ( ... ولا يحل لامرى من أخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس منه (٢) لذا كان انكار الملكية وبالتالي ابطالها جملة وتفصيلا كا يعلم الحنفي كفرا بالاسلام ومروقا منه ، يحرم الاقدام عليه باي وجه من الوجوه قـال الحنفي : ( اما ما اشرتم اليه من امر الزكاة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم ، فالقول عليه ، ان الاغنياء اذا كانوا لا يلتزمون بشيء منها فما العمل ؟ أنطك نتبجح بهذه القواعد الكريمة من دون تطبيق ، على ان الاستحواذ على الأموال وتحديد الملكيات ليس فيه إبطالا ولا منافاة للزكاة .. )

أقول ان الاغنياء اذا كانوا لا يلتزمون بشيء من احكام الاسلام في اموالهم ، فما ذنب العلماء في ذلك الا يعلم الحنفي ان عدم الالتزام هذا آت من فقدان الدولة التي تحكم بالاسلام ، والتي تنزل العقوبة المقررة على هؤلاء الاغنياء ، لذلك فقد امن هؤلاء العقوبة فأساءوا ( ان الله لينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن ) ان الحكم الشرعي في الأموال بما يخص الزكاة ، هو ان الاموال الظاهرة وهي التي تحافظ من قبل الدولة ، فان اخذ زكاتها يكون بيد

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) ٢ ص ج ٤ سيرة ابن هشام .

الدولة لتوزعها على مستحقيها ( تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم ) اما الاموال الباطنة كالذهب والفضة والأموال التجارية التي تعرض في الأسواق فان اخراج زكاتها موكول الىنفس صاحبها على ما عمل به سيدنا عثان بن عفان الخليفة الراشد رضي الشعنه، وعليه الاجماع . واذا علمت الدولة بانهم لا يؤدون زكاتها اخذتها منهم جبراً كما تؤخذ الضرائب اليوم ، وبذلك نص الفقهاء ، اما عقوبة من لا يلتزم بهذا الحكم فهناك عقوبة مالية كما قسال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ( . . . فانا آخذوها وسطر ماله عزمه من عزمات ربنا تبارك وتمالى ( ) أي وحقاً واجبا من حقوق الله تبارك وتعالى وكذا عقوبة تمزيرية كما قرر واجبا من حقوق الله تبارك وتعالى وكذا عقوبة تمزيرية كما قرر

ثم هل يكون عدم التطبيق لهذه الأحكام الشرعية القطعية ذات القواعد الكريمة مبرراً لهجرها والاستعاضة عنها بقوانين جائرة ما انزل الله بها من سلطان، فتظلم الناس وتصادر اموالهم ويستولى عليها باسم التأميم ? كلا وايم الحق .

اما الاستحواذ على الأموال وتحديد الملكيات ، فهو بلا شك ابطال لكثير من احكام الاسلام وبالتالي أبطال للزكاة ، لأن المال اذا استحوذ عليه ، فلا يبقى مال يؤخذ منه الزكاة ، وكذ

11 171

<sup>(</sup>١) رواه الامام احمد والنسائي وابو داود وغيرهم .

الحال عند تحديد الملكيات.

أما تعليل الحنفي بان الفرض من الزكاة هو سد حاجـــة المحتاجين وان هذه الحاجة تزول عن طريق الاستيلاء على الأموال فلا يبقى داعياً للزكاة متشبثاً بالحديث الشريف الذي ذكر مفقال: ( فان الزكاة انما فرضت لتنحو بالفقراء نحو الرخاء وخفض العيش ، وان الاسلام انما شرعهـــا لوجود حاجة المعسرين الى اليسر ..) وقد افترض الرسول الأعظم أن يأتي على الناس زمان لا يجد الرجل فيه من يقبل الزكاة منه ، من اجل غني الناس يومئذ ويسارهم .. فان الزكاة حل لمشكلة الاملاق والخصاصة في المجتمع فاذا تسنى للمجتمع ان ينعم بالرخاء والرفاهية فان ذلك مما يجده الاسلام قد حقق اهدافه وثبت رسومه .. والا فان الاسلام لا يسره ان يلبث الناس فقراء عملقين يتكففون هـــذا وذاك ليضموا في بطونهم خبراً أقول : هذا غير صحيح لأن فرض الزكاة عبادة وهي باقية مـا دام التكليف ، وأن مُحدمَ وجود المستحق اليها من الفقراء والمحتاجين والمعسرين ، لأن الزكاة لها مصاريفها الثانية المنصوص عليها في القرآن الكريم (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقساب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله(١١) ) ( وفى

<sup>(</sup>١) ٦٠ سورة التوبة .

سبيل الله ) يتسع لكل زكاة ، لأن المراد به الجهاد ولوازمه من جند وعتاد ، وما حمل معنى ما ذكره على المجتمع الذي تستولي فيه الدولة على اموال الناس ، فهو غير صحيح ايضا ، وانما الصحيح هو صيرورة ابناء المجتمع اصحاب اموال لا اصحاب احجار ، وحاجة الناس لا تزول بجعلهم كلهم مفاليس تسلب اموالهم ويطعمون كالبهائم فما هذا بالعيش الكريم الذي يطمع الميه الانسان الكريم وان سد الحاجمة تكون برفع المجتمع الى مستوى اليسار وعدم الاغلاق وصيانة ما يملك وعند ذاك لا نجد من يحتاج الى الزكاة للحاجة والفقر .

والحمد لله اولاً وآخراً وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين .

عبد العزيز البدري



# الاسلام بين العلماء والحطام

## ٣٠٠ صفحة من القطع الكبير

#### تحت الطبع

- ان الدولة الاسلامية حفلت في تاريخها الطويل ، بمآثر عظيمة ، سجلها العلماء الأبرار بمداد من نور ، في مواقفهم ممع الحكام الظالمين والفاسقين ، الذين انحرفوا عن صراط الاسلام السوى ، وأساءوا الرعاية للمسلمين ...
- ان هؤلاء الحكام لم يستطيعوا تسخير أولئك العلماء لتنفيذ أهوائهم ، أو السير في ركابهم المعوج ، رغم مـا يملكون من قوة بأس وشدة جبروت ...
- ان أولئك العلماء الأبرار ، كانت لهم مواقف مشهودة مسع
   الحكام ، مواقف النصح والارشاد ، والمحاسبة والانكار ،

ورفض المنح والعطاء، والصبر على محن العذاب، والاعراض عن المواجهة والاستقبال ، ثم كانت لهم الاحوال الايمانية والمواقف الروحانية في سجون الحكام، وفي الجهاد كانوا على رأس النفيضة وفي مقدمة الجند ...

- وقف العلماء هذه المواقف ، لانهم آمنوا بأن العلماء اذا كانوا لا يحملون دعوة الاسلام ، ولا ينصرون حقاً ، ولا يهدمون باطـلا ، ولا يحاسبون حاكماً ولا يناقشون مسؤولاً ، ولا يصبرون على ضيم سجن ، وأذى مقصلة غير مستقبلين هذه الشهادة برحابة صدر ورباطة جأش ، فـا فائدة وجودهم اذاً ?! وكان بطن الارض خيراً لهم من ظهرها ...
- سيرى القارىء الكريم صدق هذا القول بجسداً في مواقفهم
   ومعززاً بجوادثهم مثبتاً بين دفتي هذا الكتاب ?

من مقدمة الكتاب عبد العزيز البدري



# فهرست

| صفحة       |                                           |   |   |   |
|------------|-------------------------------------------|---|---|---|
| Y          | الامداء                                   |   |   |   |
| 4          | يتدي                                      |   |   |   |
| ۱۳         | مقدمة الطبعة الاولى                       |   |   |   |
| ١٨         | مقدمة الطبعة الثانية                      |   |   |   |
| ۲.         | آراء في الكتاب                            |   |   |   |
| ٣٠         | النظرة الصحيحة لسعادة الأمة               | _ |   | ١ |
| ٣٣         | لكل نظام عقيدة                            | _ |   | ۲ |
| 40         | العقائد التي تسود العالم                  | _ |   | ٣ |
| <b>ξ</b> • | النظام لا يؤخذ إلا مع عقيدته              |   |   | ٤ |
| ٤١         | هل يجوز للمسلمين ان يستوردوا نظاماً       | _ |   | ٥ |
| ٤٧         | محاولة الإصلاح الفاشلة                    | - |   | ٦ |
| ٥٠         | تستر مكشوف                                | - |   | Y |
| ••         | أصل الاشتراكية تاريخيا                    | _ |   | ٨ |
| ٨٠         | قواعد النظام الاشتراكي                    | _ |   | ٩ |
| ٦٠         | التناقض التشريعي بين الاسلام والاشتراكية  |   | ١ | • |
| 1 • 9      | الاختلاف المقائدي بين الاسلام والاشتراكية | _ | ١ | ١ |

| صفحة |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 114  | ١٢ - إزالة الشبهة                       |
| 177  | ١٣ – موقف الاسلام من المصطلحات الاجنبية |
| 10.  | ١٤ – لا اشتراكية في الاسلام             |
| 107  | ١٥ – مناقشة حول الكتاب                  |
| ۱٦٧  | محتويات الكتاب                          |



# بعض مصادر الاشتراكية المصادر الاشتراكية (1)

| •                                  | • • |                                          |    |
|------------------------------------|-----|------------------------------------------|----|
| جورج سول ترجمة الدكتور راشد        |     | - المذاهب الاقتصادية الكبرى              | ١  |
| البراوي مــدير البنك الصناعي في    |     |                                          |    |
| القاهرة .                          |     |                                          |    |
| عفيف البهنسي ورفاقه ( دمشق )       |     | – ما هي الاشتراكية ؟                     |    |
| فؤاد هدية ( العربية المتحدة )      | -   | – الاشتراكية الحقة                       |    |
| عفيف البهنسي ( دمشق )              | _   | - مدخل الى الاشتراكية العربية            |    |
| میشال عفلق ورفاقه ( دمشق )         | -   | <ul> <li>دراسات في الاشتراكية</li> </ul> |    |
| منيف الرزاز ( دمشق )               |     | – تطور القومية العربية                   |    |
| سلامة موسى ( القاهرة )             |     | ــ الاشتراكية                            |    |
| ف. ونيـــل تعريب يوسف شبل          | _   | – الاشتراكية التيتوية                    | ٨  |
| ( بېروت ) .                        |     |                                          |    |
| ممد عبدالله عنان (العربية المتحدة) | _   | – المذاهب الاجتماعية الحديثة             | 1  |
| كارل ماركس ترجمة خالد بكداش        | _   | – البيان الشيوعي                         | ١٠ |
| . ( دمشق )                         |     |                                          |    |
| ستالين ـ دار البديع ( بغداد )      | _   | – المادية الديالكتيكية                   |    |
| فرنسوا بيرر ترجمة محمد عيتاني      | _   | - هذه هي الرأسمالية                      | ۱۲ |
| ( بېروت ) .                        |     |                                          |    |
| ايــلّي هاليفي ترجمة جمال الأتاسي  | _   | ــ تأريح الاشتراكية الاوروبية            | ۱۳ |
| ( دمشق ) .                         |     |                                          |    |
|                                    |     |                                          |    |

## المصادر الاسلامية

(4)

| بر الكبير                   | للامام الرازي           |
|-----------------------------|-------------------------|
| البيان                      | للشيخ الطبرسي           |
| الصناثع                     | للامام الكاساني         |
| الجتهد                      | للامام ابن رشد          |
| · ·                         | للامام ابي يوسف         |
| ال                          | للامام ابي عبيد بن سلام |
| كام السلطانية               | للامام الماوردي         |
| رالنحل                      | للامام الشهرستاني       |
| منقى                        | للامام الغزالي          |
| 5                           | للامام ابي آدم القرشي   |
| م الاقتصادي في الاسلام      | للاستاذ النبهاني        |
| الاقتصاد بين الاسلام        |                         |
| لم المعاصرة                 | للاستاذ المودودي        |
| القانون المدني              | للاستاذ الداعور         |
| ات في كتاب اشتراكية الاسلام | للشيخ الحامد            |
| لة الاجتماعية               | لسيد قطب                |
|                             |                         |

# آثار المؤلف

١ – الاسلام ضامن للحاجات الاساسية .

٢ - حكم الاسلام في الاشتراكية في ( طريق الطبع )

٣ – الاسلام بين العلماء والحكام .

إلى الاسلام حرب على الاشتراكية والرأسمالية .

• - كتاب الله الخالد - القرآن الكريم -



## منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة

| <b>Y-1</b> | للحافظ بن حجر العسقلاتي     | تقريب التهذيب                            |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1          | للحافظ جلال الدين السيوطي   | تدريب الراوي شرح تقريب النوادي           |
| 1-3        | للسيد السمهوري              | وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى           |
| 1          | للعلامة المراغي             | تحقيق النصرة بتلخيص معالمدار الهجرة      |
| 1          | للاستاذ عبدالقدوس الانصاري  | آثار المدينة المنورة                     |
| 1          | للحافظ محرر بن محمد المنبجي | تسلية اهل المائب                         |
| 1          | للشيخ عبد الغني النابلسي    | شرح اهل احكام الاسلام                    |
| 1          | للحافظ السخاوي              | القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع |
| 1          | لامز بن عبد السلام          | الاشارة الى الايجاز انواع الجماز         |
| 1          | للحافظ المقدسي              | فضائل الاعمال                            |
| 1          | للشيخ حسن المشاط            | التحفة السنية                            |
| ١          | لشيخ الاسلام ابن تيمية      | السياسة الشرعية                          |
| 1          | للسيد صديق حسن خمان         | الاذاعة لماكان ومايكون بين يدي الساعة    |
| 1          |                             | ممارج الوصول الى أن اصول الدين و فروعا   |
| ١          | )                           | الحسبة في الاسلام                        |
| 1          | )                           | رفع الملام عن ائمة الاسلام               |
| 1          | للسيد ابي الحسن الندوي      | الطريق الى المدينة                       |
|            | للشيخ السيد ابي بكر الشطا   | رسالة في حكم اوراق النقود                |
|            | والشبخ الفا هاشم            | · ·                                      |